

# المسالمالعاول

فكهية ثقافية ، تعالج قضهايا الاجتهاد المعكا وع الأصالة الإسلامية

تصهدرعن، مؤسسة المسلما. وَالْمُعَهُدَالْعُالِمِي لِلْفَتَكِيلُ الْإست

السنة الرابعة عشر العدد الثالث والخمسون

المحسوم ١٤٠٩ هـ سبتمبر ۱۹۸۸ ربيع الأول

نوفمبر

صاحب الامتياذ: ورئيس التحرير المسئول:

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA ملترة المسلمندرية

# دوريات إهام

مرسلات المتونريع والإشتراكات والمخري: ادار البحوث العامية للنشر والنوبريع ص.ب: ۲۸۵۷ - ایمهناه - انکوبیت 13029 تليفون: ،۱۲۱۶۲۰ - برقيا: داربحوث

|              |         | ن العدد في :             | ኛ<br>- |
|--------------|---------|--------------------------|--------|
| ۱۵ ریــسال   | قطر     | نان ۽ دولارات            | ل      |
| ۱۰ دینار     | الجزائر | لامارات ۱۵ درهسسم        |        |
| ۱.۲۵ دینسار  | الكويت  | لسعودية ١٥ ريال          | li l   |
| ۱٫۵ دینـــار | البحرين | سوريا ١٠ ليرات           |        |
| ۱٫۵ دینــار  | العراق  | لسودان ۱۰ جنیهات         |        |
| ه.۱ دینسار   | الأردن  | ونسَ ۱٫۵ دينار           | ;      |
| ۲٫۵ جنیسه    | مصر     | يمن ۱۵ ريبال             | ١      |
| ۲۵ درهـــم   | المغرب  | اليمن الديمقراطي٧٥, جنيه |        |
| ۱۰۵ دینسار   | لييا    | أمريكا ٦ دولارات         | . 1    |
| ۲ جنه        | انجلترا |                          |        |

# 

# محاسل الأمن اك

۱. معيالدين عطبية ۱. د. يوسف القرضاوي

ا.د. جمال الدين عَطية ا.د. طه بَحابر العلولي ا.د. مجلبخاه الله صديقي

مستشارو لتجرير

ا. د. مالك بدرك ا.د. مالك بدرك ا.د. محلك بلاخميد ا.د. محلك بلاستان مهان ا.د. محلك بمان مختاتي د. محكم محتمد عمانة ا.د. محرك محتمد عمانة ا.د. محرك في المحتمد ا. خالداسحق ا. خرممنواد ا. عبد الخليم مخدائمد ا. عبد الخليم مخدائمد ا. د. عبد الحيدائوسيكان ا. د. عادالدين خلين ا. عمرعبين حسنه ا. د. عوض مح دعوض ا. د. عوض مح دعوض

<sup>(\*)</sup> رتبت الأسماء ألفبائيا .

# قواعدالني رفي المجسلة

المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، محكسين وتبقى أسماء الباحثين والمحكمين فقضيتها الأساسية هي « المعاصرة » ، وهي مكتومة ، وقد يضلب من الباحث إعادة ذات مداخل ثلاثة : الاجتهاد ، والتنظير ، النظر في بحثه في ضوء ملاحظات وإسلامية المعرفة.

المعاصرة هما مجال الحركة الإسلامية ومجال الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة الأبحاث الميدانية.

وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهذه القضية ومداخلها ومجالاتها المختلفة، كا ترحب في باب «حوار » بمناقشة ولا تلتزم المجلة بإبداء أسباب عدم النشر . الأبْعاث التي تنشر في المجلة أو في غيرها من المجلات والندوات والمؤتمرات ، كما ترحب في باب « نقد الكتب » بالنقد الموضوعي للكتب ذات العلاقة باهتمامات المجلة.

> ٢ - تنشر المجلة البحوث العلمية والمقالات الفكرية التي تتحقق فيها شروط المتعارف عليها.

٣ - يشترط في البحث ألا يكون قد صاحب البحث. نشر في أي مكان آخر .

١ – تهتم المجلة بمعالجة شئون الحياة ٤ – تعرض البحوث المقدمة على هيئة المحكمين .

كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية دحم ماتنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر

٦ -- الأبحاث التي ترسل إلى المجلة لاتعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم تنشر.

٧ - ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لاعلاقة لها بمكانة البحث أب الباحث .

٨ يعطي صاحب البحث المنشور مكافأة مالية مع٠٢ فصلة ( مستخرج ) من الأصالة والاحاطة والاستقصاء والعمق بخثه المنشور، ويكون للمجلة حق إعادة والموضوعية والمنهجية والرجوع إلى المصادر نشر البحث منفصلا أو ضمن مجموعة من الأصلية وأسلوب البحث العلمي بالطريقة البحوث، بلغته الأصلية أو مترجما إلى أي لغة أخرى ، دون حاجة إلى استئذان

# المحتومات

|       | د . عماد الدين خليل         | <ul> <li>كلمة التحسرير</li> <li>حول إسلامية المعرفة - المصطلح والضرورات</li> </ul> |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                             | • أبحـــاث:                                                                        |
| 11    | د . محمد الخوالسيدة         | المعتقدات الميتافيزيقية ودورها فى التربية الاجتماعية                               |
| **    | أ.د. صلاح الدين دبوس        | الولايات والحرمات والمباحاتفي النظام الإسلامي                                      |
| \$0   | د . محمد كال الدين إمام     | الاحتساب وحرمة الحياة الخاصة                                                       |
| 74    | د على محيى الدين القرة داغي | تذبذب أسعار النقود الورقية (٣)                                                     |
| 41    | أ . محمد إقبال عروى         | استراتيجية النقد الإسلامي                                                          |
|       |                             | ● نقـــد كتــب:                                                                    |
| 1 7 1 | أ. د أحمد فؤاد باشا         | المدخل الإسلامي للطب:للدكتور إبراهيم الصياد                                        |
|       | m 1 1, 1, 2                 | المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربى                                            |
| 140   | أ. د . جمال الدين عطية      | الإسلامي؛للدكتور حسن عبد الحميد                                                    |
|       | د . محمد عمارة              |                                                                                    |
|       |                             | • رســائـل:                                                                        |
|       |                             | منهج البسحث الاجتماعسي بين الوضعيسة والمعياريسة                                    |
| 154   | د . محمد عمارة              | للدكتور محمد أمزيان                                                                |
|       |                             | • محـــاضرات :                                                                     |
| 1 1 0 | أ . د . سلطان أبو على       | قضية الإنتاج من منظور إسلامي                                                       |
|       |                             | • مؤتمــــرات:                                                                     |
| 111   |                             | ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر                                      |
|       |                             | <ul> <li>دليل الأطروحات المقترحة :</li> </ul>                                      |
| ١٧٣   | د . عماد الدين خليل         | قائمة فى التاريخ والحضارة الإسلامية                                                |
|       |                             | ● التعريف بالمستراث:                                                               |
| 140   | أ. د. محمد السيد الجليند    | درء تعارض العقل والنقل لابن تيميه                                                  |
| 1 ∨ ٩ | د . عاطف العراقي            | آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي                                                  |
|       |                             | ● النشرة المكتبية:                                                                 |
| ١٨٧   | أ. محيى الدين عطية          | ببليوجرافيا الفكر الإسلامي                                                         |
| Y 1 Y | أ . عبد الجبار الرفاعي      | دليل الباحث-في المرأة والأسرة في الإسلام (٢)                                       |



# حول" أرس المعتبر المعرف، " المصطلح والضرورات

# أولاً: المصطلح

لم تعنى «إسلامية المعرفة» ممارسة النشاط المعرفى كشفاً وتجميعاً وتركيباً وتوصيلاً ونشراً من زاوية التصور الإسلامي للكون وحياة والإنسان.

وهي بهذه الصيغة تغدو منطقية تماما وفي إطارها الملائم، بحيث يبدو ما عداها خروجاً على القاعدة وتنافراً مع طبائع الأشياء، خاصة إذا ما عرفنا أن مفردة (إسلامية) قد تمتد خارج دائرة الدين الإسلامي لكي تحتضن وتمس كل ما يتحرك في دائرة الإيمان الأصيل بوحدانية الله .

مارسة منطقية .. إذا تذكرنا أن النشاط المعرفي هو إضافة أو تسليط العقل

البشري ، أو بعبارة أدق القدرات العقلية البشرية ، على الظواهر المادية والحيوية والروحية والإنسانية في مدى الكون والعالم والحياة .

فإذا كان الله سبحانه هو الذي خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه ومنحه قدرته العقلية والحسية والجسدية .. الخ .. وهو الذي خلق الكون والحياة وبث فيهما الظواهر والموجودات والحيوانات والأشياء ، ومنحهما السنن والنواميس التي تنظم أمورهما ، وأودعهما القوى والطاقات .. وهو الذي سخر هذا كله للإنسان ، خليفته في الأرض ، وهو الذي طالبه في كتبه المنزلة أن يتحرك لمتابعة طالبه في كتبه المنزلة أن يتحرك لمتابعة

الظواهر والكشف عن السنن، والإفادة من الطاقات لإعمار حياته في هذا العالم وجعلها تليق بمستواه كإنسان حملته الإرادة الإلهية في البر والبحر وفضلته على سائر الخلائق ومنحته السيادة على العالمين.

إذا تذكرنا أن الله جل في علاه هو مبدع مختبر الكون الكبير، والمهيمن على أسراره ونواميسه وطاقاته الهائلة .. وأنه هو جلّ جلاله خالق الحب والنوى، ومسيّر الرياح بشراً بين يدي رحمته .. وحامل الجواري في البحر .. ومولج الليل في النهار .. ومكوّر الأرض .. ومشعل النار في الشمس .. ومفجر النور في القمر .. وأنه جلّ جلاله باعث الحياة في الطين وأنه جلّ جلاله باعث الحياة في الطين لا تعزب عنه مثقال ذرة هنا أو هناك .. وأنه ما من ورقة ولا رطب ولا يابس، ولا حبة من خردل في صخرة أو في ظلمات الأرض إلّ وهو يعلمها سبحانه .

إذا تذكرنا هذا كله ، وتذكرنا معه لحظة انطلاق آدم عليه السلام إلى العالم وقد عُلم الأسماء كلها لكي يمارس مهمته فيه .. عرفنا رأن تعامل الإنسان مع الوجود من حوله كشفا وتنقيبا وتعلما وتعليماً ونشراً وتوصيلا .. أى نشاطه المعرفي عموما .. لابد أن يتشكل في إطاره الإيماني الصحيح لكي ينسجم مع الناموس .

إن قطبي التعامل: الإنسان والعالم هما من صنع الله الذي أتقن كل شيء .. فمن الطبيعي إذن أن تتشكل مفردات هذا التعامل من منظور الإيمان بالله خالق الكون

والحياة والإنسان .. وكان من الطبيعي أن تسلم المعرفة بهذه الحقيقة الكبرى أن تكون « إسلامية » بهذا المعنى الواسع الذي يضع الأمر في نصابه من نطاق الملكوت الإلهي وسننه ونواميسه .

المسلامية » لاتنسحب الفلط على ما يسمى بالعلوم الصرفة «المحضة » والتطبيقية في التعامل مع الوجود ، وإنما تمتد بالضرورة الى ما يعرف بدائرة العلوم الإنسانية ، بل إنها في هذه أشد ضرورة لأنها المعنية بترتيب وضع الإنسان في العالم وتنظيم حياته بما يجعله قديراً على تحقيق مهمته في العالم .

ومن ثم تغدو هذه العلوم التي تعالج الإنسان فرداً ، كعلم النفس مثلاً ، وتلك التي تعالج جماعة كعلم الاجتماع والتاريخ ، أو تلك التي تستهدف دراسة وتنظيم مؤسساته العامة كعلوم الإدارة ، أو ضبط نشاطه المعاشي كعلوم الاقتصاد ، أو تنسيق علاقاته العامة كالعلوم السياسية ، أو حماية حقوقه وتنظيم واجباته كالقوانين والتشريعات ، أو متابعة رؤيته الجمالية ونشاطه التعبيري كالآداب والفنون .

تغدو هذه العلوم جميعاً في حاجة إلى أن تتشكل هي الأخرى في دائرة «الإسلامية» وأن تستمد مناهجها وطرائق عملها، بل أن تبني مفرداتها من نسيج المعطيات الدينية التي حددها كتاب الله وسنة وسلم، الله عليه وسلم، ونمّاها النشاط الفقهي بمرور الزمن عن طريق استجابته للتحديات ومتابعته

للمتغيرات الزمنية والمكانية ، وذلك من أجل أن تصبح الحياة البشرية ، بكافة أنشطتها وصيغها ، إسلامية التوجه ، إسلامية المفردات ، إسلامية المفردات ، ويتم بذلك تجاوز كل ما من شأنه أن يقود إلى الثنائية أو الازدواج بين التوجيه الإلهى ذي العلم المطلق وبين اجتهادات الإنسان النسبية المتضاربة .

إن «إسلامية المعرفة» هاهنا لاتعني فقط الدعوة لتحقيق الوفاق بين معطيات العلوم الإنسانية وبين المطالب الدينية على مستوى التطبيق، وإنما تعنى، قبل هذا وبعده، احتواء كافة الأنشطة المعرفية على المستويين النظري والتطبيقي معاً من أجل جعلها تتحقق في "دائرة القناعات الإيمانية وتتشكل وفق مطالبها وتصوراتها الشاملة أسوة بالعلوم الأخرى .

# ثانياً: الضرورات

تعد «أسلمة المعرفة » ضرورة على أكثر من مستوى ، ويمكن حصر هذه المستويات بالمجالات الرئيسية الأربعة التالية:

## أ – الضرورة العقيدية :

إن هذا الدين يحمل منذ البدء ، وكما هو بين من اسمه ، توجهه الواضح الحاسم : الإسلام لله رب العلمين .. لإرادته .. لكلماته .. لأوامره .. لنواهيه .. لسننه ونواميسه في الكون والعالم والحياة . وهو يضع الإنسان ، والجماعة المؤمنة ، بناءً على ذلك ، في حالة وفاق مع السنن

والنواميس ، لا ارتطام بها أو تضادٍ معها . وهذا يقتضي بطبيعة الحال معرفة بهذه السنن والنواميس .. بأسرارها وتكويناتها ودقائقها ، للتحقق بالوفاق المرتجى الذى يتأتى عنه مزيد من التقدم والإنجاز والسعادة والرفاهية بالتالى ، الأمر الذي يحرر الإنسان المؤمن من الضرورات ويمكنه أكثر من تنفيذ مطالب الإيمان العليا .

إن معرفة كهذه أريد لها أن تنفذ أحد المقومات الأساسية للمنظور الإسلامي، لابد أن تتشكل في دائرة الإيمان، أو أن يعاد تركيبها ثانية من منظور إيماني. '

وسواء كان النشاط المعرفي إنسانيا ، أم علميا صرفاً ، أم تطبيقياً ، فليس ثمة ما يعيق من تنفيذه في دائرة الإيمان ، وإذا ما حدث وإن ندّت بعض المعطيات العلمية في هذه المجالات عن المسلمّات الايمانية فما ذلك إلا لوجود خلل ما في مصداقية هذه المعطيات أو في مناهجها أو في طرائق التعامل معها .

إن الدين الذي يبدأ كتابه الكريم بكلمة « اقرأ » لايمكن أن يكون إلّا ديناً معرفيا ، أي أن يفتتح صدره للنشاط المعرفي على مستوى الكون والعالم والوجود لتأكيد القناعات الإيمانية من جهة ، ولتعميق الوفاق بين الإنسان المؤمن وبين العالم الذي يتحرك فيه من جهة أخرى .

وعلى خلاف سائر المذاهب والأديان فإن الإسلام قبل التحدي منذ اللحظة الأولى ، بل إنه دعا إليه ، أي أنه جعل محاولة اكتشاف سرّ العالم على المستويين المعنوى والمادي عملاً من أعمال التقوى بل

مطلبا رئيسياً من مطالبها .

ويمكن كذلك أن نلحظ تبادلاً مزدوجاً من التأثر والتأثير بين العقيدة والمعرفة في المنظور الإسلامي، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تتشكل المعرفة في إطار اسلامي . فالعقيدة كما مرّ بنا قبل لحظات تطالب بالنشاط المعرفي بل تأمر به ، وهذا النشاط المحفز بدوافع الإيمان يقود بدوره إلى تعزيز الرؤية الإسلامية بإضاءتها بالمزيد من القيم المعرفية، وبمنحها المزيد من وسائل القوة والتحقق والانتشار والتماس مع العالم .. أي أن «أسلمة المعرفة » ضرورة عقيدية باتجاهين أساسيين، فأما أولهما فهو إعانة المسلمين في العالم على مزيد من فهم وإدراك نسيج دينهم الذي ينتمون إليه فتزداد قناعاتهم بأحقية هذا الدين في قيادة الحياة البشرية في ضوء المعطيات المعرفية التي تتكشف بالضرورة عن هذا الكسب الكبير . وأما ثانيهما فهو تمكين المسلمين في العالم من التحقق بالقوة المادية وتطوير حياتهم المدنية بما يمنحهم مكانة مناسبة في هذا العالم ، ويمكنهم من مجابهة ضغوط وتحدّيات الغيّر .

وحيثما تلفتنا وجدنا «أسلمة المعرفة » تمثل ضرورة عقيدية وهذا الذي ألمحنا إليه لايعدو أن يكون مجرد تأشيرات على هذه الحقيقة التي يمكن أن يقال فيها الكثير.

## ب \_ الضرورة الإنسانية:

وهي تنبثق كما هو واضح عن سابقتها. فإذا كان هدف العقيدة تكوين الإنسان المؤمن المتبصر المتوازن السعيد، فإن

النشاط المعرفي المنضبط بالرؤية الإيمانية يجيء إعانة على تحقيق هذا الهدف . ونحن نستطيع أن نتصور القيمة الحقيقية لنشاط كهذا بمجرد أن نتذكر ما الذى فعلته المعرفة اللادينية بالإنسان والجماعة البشرية .

ليس هذا مجال الحديث عن هذه المسألة وإنما التأشير عليها فحسب ، فإن مايعانيه الإنسان في البيئات التي رفضت الإيمان ، أو عزلته عن مجرى الحياة الواقعة ، من تعاسة وازدواج وتمزق وشقاء نفسي وروحي وعاطفي واجتماعي ، رغم ارتفاع منحنيات الإنجاز المادي ، أمر ملحوظ ينطق به واقع الحال هناك ، وتؤكده شهادات المفكرين ، وإعلامهم ، الذي يكن للمرء أن يلتقي به صباح مساء في عصر التواصل السريع .

ثمة مسألة أخرى ترتبط بالضرورة الإنسانية لإسلامية المعرفة تلك هي أن النشاط المعرفي المنشق عن مطالب الإيمان اندفع باتجاه اغراءات القوة والتسلّط، ونداء الأنانيات العرقية والدولية والمذهبية، ومضى أبعد من هذا باتجاه كل ماهو لا أخلاقي في السلوك البشرى لكي يحوّل المنجزات والكشوف المعرفية إلى سلاح يشهر في وجه الإنسان وليس لصالح الإنسان.

إن إنتاج القنابل الذرية والهيدروجينية والنيوترونية، واستعمالها في اللحظات الصعبة \_ كا حدث في هيروشيما وناغازاكى \_ ليؤشر بشكل واضح على الكارثة التي يمكن أن يساق إليها الإنسان

والبشرية إذا أتيح للمعرفة أن تظل على جموحها ، على خروجها عن مطالب الإيمان العليا ، على عدم انضباطها بالقيم والموازين العليا ، على عدم انضباطها بالقيم والموازين الإلهية العادلة التي تجعل القوة والحكمة ورماً ... في كفتي ميزان .

هذا إلى أن المعرفة المؤمنة ، على خلاف المعرفة اللادينية ، أو الملحدة ، تسعى لأن تمنح أكلها للناس كافة ، لاتحكمها أنانية الحفاظ على السر ، وحجب الاكتشاف – بدافع براغماتي – عن الآخريين .

إن تجربتنا التاريخية علمتنا كيف تكون المعرفة المؤمنة سخية العطاء، إنسانية المنحى، بمعنى أنها تسعى لأن تخدم البشرية جمعاء بغض النظر عن حواجز اللون والعرق والجغرافيا بل وحتى المذهب والدين.

إن الإنسان ، مطلق إنسان ، هو المستفيد في نهاية الأمر من المعرفة المؤمنة ، وبالمقابل فإن عشرات من الأمم والجماعات والشعوب لم تحرم بالمعرفة اللادينية من حقها المشروع في الإفادة من ثمار هذه المعرفة ، فحسب ، وإنما وجهت نتائجها وكشوفها إلى أسلحة فتاكة لتدمير هذه الجماعات أو استعبادها والهيمنة على مقدراتها .

## حــ الضرورة الحضارية:

إن تقليد العلم الغربي أو استيراده الاينشيء حضارة ، أو يعيد بناءها بعد تفككها ودمارها .. إن هذا « يصنع » في أقصى حالات نجاحه عالماً ثالثاً يدور في أقصى حالات نجاحه عالماً ثالثاً يدور في

فلك حضارة الغير .. قد يتقدم في سلم المدنية (المادية) لكنه حضاريا لا يملك خرائطه الثابتة المتميزة على سطح الكرة الأرضية .

إن اليابان والصين مثلاً ، إذ قدرتا على تجاوز المرور في هذه القناة الضيّقة ، خرجتا من معركة التحدي وهما أكثر أصالة وتحضّرا .. وهما تملكان في عالمنا المعاصر ثقلهما وحضورهما وتميزهما الملحوظ .

ماذا حدث بالنسبة لتركيا الكمالية سوى أن أصبحت حتى في منظور الغربيين أنفسهم مثلاً يضرب للتندّر على أولئك الذين يحاولون. اللحاق بالغير والتفوّق عليه ، وهم يتعاطون الكدية منه ، ويقلدونه صباح مساء متنازلين عن كل ماله مساس بشخصيّتهم وأصولهم الحضارية ؟

إن أسلمة المعرفة ، من خلال هذا التحليل الموجز ، تبدو ضرورة بالغة لأنها ستتجاوز بمسلمي اليوم والغد إحدى اثنتين قد تأتيان عليهم كأمة متميزة : الذوبان في الغير ، أو العزلة الكلية عن الاستفادة من تقدمه .

هاهنا ، وعندما يتاح لهذه الأمة أن تمارس نشاطها المعرفي في دائرة الإيمان ، فإنها ستعرف كيف تنتزع النار المقدسة من الآخرين ولكن لا لكي تحرق بها العالم أو تدمّر بها نفسها باغراء التكاثر والتكدس ولكن لكي تبني ذاتها بمفردات المعرفة المنضبطة بمطالب الإيمان ، بل إنها قد تمضى لكي تستعيد دورها المنسيّ : إعادة بناء العالم بالمعرفة المتبصرة بالإيمان ، المستمد من العالم بالمعرفة المتبصرة بالإيمان ، المستمد من العالم بالمعرفة المتبصرة بالإيمان ، المستمد من

## د ــ الضرورة العلمية:

إن النشاط العلمي ينبثق في معظم الأحيان عن رغبة في الكسب أو طموح شخصي إلى الاكتشاف والتفوق. فإذا وسعنا دائرة التحليل صوب الجماعات، فإن النشاط العلمي يتخذ غالبا وسيلة للتحقق بالنمو الاقتصادي والعمراني والاستراتيجي بالقوة المسلحة.

وهذه كلها دوافع قد تكون مبررة خاصة وأنها قادت بالفعل إلى المضي بالتجربة العلمية صوب آفاق لم تخطر ببال الإنسان ، وتمخضت عن نمو اقتصادي وعمراني مذهل وعن تفوق للقوة يكاد يكون من قبيل السحر والخوارق .

لكن ماذا لو أضفنا إلى هذا كلّه، أو قبل هذا كله، الدافع الإيماني باعتباره الدافع الأكثر الحاحاً وإلزاماً للنشاط العلمي الذي يجعل من سعي الإنسان في العالم ضرورة أو فريضة يتقرّب بها إلى الله ؟

ويتحتم على أولئك الذين يملكون قدرة ما في نطاقها أن يواصلوا السعي لمزيد من الاكتشاف وبالتالي لمزيد من التحقق بالنمو والقوة اللتين يأمر الدين بالأخذ بأسبابهما كشرط حاسم للتحوّل بالإيمان من مواقع العزلة والانفصال إلى مراكز الاندماج والاندغام في هذا العالم من أجل أن تكون كلمته فيه هي الكلمة التي لاراد لها ؟

إن «أسلمة المعرفة » تعني ، وفق هذا التحليل ، منح النشاط العلمي ، على مستوي الكم والنوع ، وقوداً جديداً يدفعه للمزيد من الاشتعال والتألق اللذين يكشفان عن الحقائق .. يضيئان السنن والنواميس .. يشيران إلى مصادر القوة والطاقات المذخورة التي طالما أشار إليها كتاب الله ودعا المسلمين إلى تمزيق الستار الذي يحجبها ، وإخراجها للناس كي تمنحهم الخير الوفير .

د. عماد الدين خليل

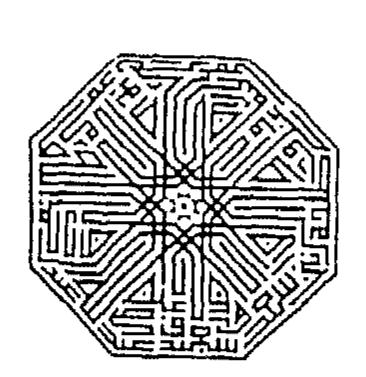



# المعنفدان المينافيزيقية ورورهافي الترسيال جهابه

دكتور محمد الخوالدة \*

### مدخل:

تحتل مسألة الاعتقاد بالقضايا الغيبية ، مركزا هاما في موضوع الجدل الفلسفي بين المفكرين ، فبعضهم ينظر إلى القضايا الغيبية ، بأنها من أوهام الفكر الإنساني إذ لا جدوى من انشغال الفكر بها بل إن التفكير حولها ، يرتب عجزا على تفاعل الإنسان مع المعطيات المادية الماثلة حوله ، ومن المفكرين ما يأخذ موقفا مغايرا من الأول ، فيعتقد بوجود هذه القضايا ، بل يرى أنها من الموضوعات الهامة التي تفيد في تربية الإنسان داخل المجتمعات البشرية ، والعمل على تنميط سلوكها وترشيد والعمل على تنميط سلوكها وترشيد تفاعلها في أثناء مسيرتها الحضارية في الحياة .

\* جامعة اليرموك المملكة الاردنية الحاشمية

- ومنهم من يقف موقفا محايدا من القضايا الغيبية ، لأنه لانعس بأى دافع يثير اهتهامه نعو هذه القضايا .

- وأمام هذه المواقف الثلاثة، نحو موضوع الاعتقاد بالقضايا الغيبية، فإنى سوف أوقف موقفا مؤيدا، للتيار الذي يعتقد بوجود هذه القضايا، ويرى أنها من الموضوعات الهامة، التي لا يستغنى عنها في المجتمعات الإنسانية، فإذا رغبت حياة مستقيمة في بنيتها الاجتاعية.

- وستكون هذه الدراسة محاولة في توكيد الفكر الإيماني بالقضايا الميتافيزيقية ( الغيبية ) وأهمية هذه المعتقدات

الميتافيزيقية في التربية داخل النظام الاجتماعي والكشف عن الاحتمالات السلوكية التي قد تنجم عن غياب القضايا الغيبية من الفكر والوجدان داخل المجتمعات الإنسانية.

- وتتناول هذه الدراسة ، مسألة مهمة ، يمكن تصنيفها في مجال الفكر الفلسفى الذى يوجه الفكر التربوى ، نحو قضايا تدور حول تربية الإنسان ، تربية فكرية ، وروحية وأخلاقية ، وسلوكية واجتماعية . وتقوم هذه الدراسة بالكشف عن طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية وذلك بتحليل موضوعاتها ذات الصلة بالتربية الاجتماعية ، وتتناول وبالتحديد أهم الموضوعات الميتافيزيقية الناشئة داخل المختمعات الإنسانية .

\_ وسأنهج في هذه الدارسة نهجا خاصا ، يبدأ بتوضيح المعتقدات الميتافيزيقية ، ثم ينتقل إلى تحليل هذه المعتقدات ، مع بيان طرق اكتسابها ووظائفها في المجتمعات الإنسانية .

\_ فإذا كانت التربية ، عمليات مقصودة ، تنصب على الإنسان وسلوكه ، لإكسابه أو تبصيره بالسلوك المرغوب ، أو جعله يتمثل النظام الثقافي والقيمي في مجتمع من المجتمعات أو تنميته وإبراز إمكاناته ، بحيث يتميز بقدرات خاصة وكفايات أو مهارات تمكنه من القيام بدوره الاجتماعي ، على أكمل وجه .

\_ ومهما اختلفت مبادىء النظريات التربوية ، وتباينت وسائلها ، فإن بعضها يفترض أن هذا الإنسان، يتعلم بإنماء سلوكه ، من حالة إلى أخرى ، عن طريق شروط تتعلق بتصميم البيئة ، نفسها ، أو عن طريق شروط، تشكل حالات من المواقف، تقوم على إثارات لتصمم السلوك، الذي نريده، كا تقول المدارس السلوكية، وبعضها يرى أن تربية الإنسان، لاتتم بتصميم الشروط الخارجية، التي توجه الإنسان، من الخارج في البيئة ، وإنما يحدث التعلم ، عن طريق استبصار العقل وإدراكه ، لما يتميز به العقل، من خصائص الإدراك والفهم، وبما يتصف به الوجدان، من صفات التحريك الداخلي، لاكتساب أنماط سلوكية ، ومواقف محددة .

- ومهما اختلفت النظريات التعلمية ، سواء أكانت سلوكية ، أم مجالية أم تكاملية أم معرفية فإنها لا تخرج عن كونها ، افتراضات نظرية ، تجتهد في تفسير ظاهرة التعلم عند الإنسان ....

### منهج الدارسة وافتراضاتها:

ولكن هذه الدراسة ستأخذ موقفا آخر ، فهى وإن التقت جزئيا مع النظريات التعلمية والتربوية ، فإن مكوناتها تختلف اختلافا كليا ، عن مرتكزات النظريات التعلمية المعرفية والسلوكية والاستبصارية .

وتقوم محاولتي كلها، على منهج ميتافيزيقي، يستند على الثقة المطلقة، في

حجة المناهج الدينية السماوية ، التي صمم مدخلاتها وافتراضاتها ، صاحب العلم وليس المتعلم ، خالق الإنسان ، وليس الإنسان المخلوق ، صاحب القدرة والكمال الذي وسسع علمه كل شيء ، وتفضل على الإنسان ، بشيء من هذا العلم لإعمار الأرض .

ــ والافتراضات المنطقية لهذه الدراسة هي :

۱ - أن هناك صلة قوية بين معتقدات الإنسان الفكرية والوجدانية وأنماط سلوكه.

٢ - ما الصلة بين المعتقدات الميتافيزيقية ، وتكوين المراقبة الداخلية فى الإنسان ، لاختيار سلوكه وتوجيهه وضبطه داخل النظام الاجتماعى ؟

٣ - ما الصلة بين المعتقدات الميتافيزيقية ، وإحياء المراقبة الداخلية ، والدافع الداخلي ، لاختيار السلوك الإنساني ، الملتزم بالنظام الدين ؟

٤ - هل المعتقدات الميتافيزيقية ، تشكل دافعاً مستمراً داخل الإنسان الذي يعتقد بها ، أم دافعاً متغيراً ؟

وسأقوم بدراسة «موضوع المعتقدات الميتافيزيقية ، وأثرها في التربية » من خلال منهج تحليلي للابعاد والمجالات التالية :

(١) ما طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية

ومفهومها وأنواعها ؟

(٢) ما طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية في مجال العلوم ؟

(٣) ماهي المعتقدات الميتافيزيقية الدينية ؟

(٤) ما السبيل إلى الكشف عن طبيعة هذه الموضوعات الميتافيزيقية ؟

(°) ما أهمية هذه الموضوعات الميتافيزيقية ، للمجتمع الإنساني ؟

(٦) هل يتمكن الإنسان من ضبط سلوكه
 عن طريق القوانين الخارجية ؟

(٧) ما السبيل إلى تخليص الإنسان من التعثر العقلى والوجداني والنفسي ؟

(٨) إن تربية الإنسان بحاجة إلى أهداف وغايات تتجاوز حدود أطار الحياة الدنيا بأبعادها النفسية والمادية ، فأين تكون هذه الأهداف ؟

(٩) ما الغايات والأهداف النهائية التي لا تتحول إلى وسائل بل تبقى أهدافا مطلقة وليست نسبية ؟

(١٠) ما الموضوعات الميتافيزيقية الداخلة
 فى الدراسة ؟

الموضوعات الميتافيزيقية الداخلة فى الدراسة هي :

- ١ - الله، ٢ - الملائكة، ٣ - الملائكة، ٣ - الآخرة، ٤ - البعث، ٥ - الحساب والعقاب.

### طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية:

\_ ما طبيعة المعتقدات الميتافيزيقية ؟ وما مفهموم هذه المعتقدات ؟

- إن المعتقدات الميتافيزيقية ، قضايا غيبية ، يؤمن الإنسان بوجودها ، على الرغم من أنه لايتمكن من رؤيتها ، أو معاينتها أو أقامة الدليل المادى عليها ، لأنها خارج موضوعات ، مجال المعرفة الطبيعية ، التي تقع تحت حواس الإنسان ومشاهداته وإدراكاته العقلية .

\_ والميتافيزيقا (Metaphysics) وإن فهمت بأنها موضوعات الوجود، التي سبق وجودها الإنسان، إن موضوعات الوجود، التي لم يتمكن الإنسان من التقدم في الكشف عن طبائعها وماهياتها، بسبب نقص الإمكانات والأدوات والوسائيل، فإن تلك الموضوعات الميتافيزيقية التي تدخل في هذا الجال، سوف تخرج من مجال موضوعات الدراسة لأن ميتافيزيقيتها، قضية نسبية ، وهي مرهونة بتقدم العلم والتكنولوجيا ، ونشاهد أن الكثير من القضايا التي كانت تتدرج في قائمة هذه الموضوعات الميتافيزيقية ، أصبحت الآن قضايا معروفة تماما لدى الإنسان، فالقمر والمجرات والذرة، كانت تفاسيرها وتفاصيلها قضايا متيافيزيقية ، ولكنها اليوم لم تعد سرا غيبيا، بل أصبحت حقائق علمية ، يشاهدها الإنسان ، ويقيم التجريب عليها بصورة مستمرة ...

ولكن الموضوعات الميتافيزيقية ، التي نعنيها في هذه الدراسة ، هي : الموضوعات الغيبية ، التي أخبرنا بها ، إخبارا عن طريق الوحي الإلهي ، الذي أنزله الله على رسله ، وبالتحديد ، ماأخبرنا بها القرآن الكريم الذي فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (١) وهي التي تشكل الجزء الأساسي ، من قائمة المعتقدات الضرورية ، لصحة الإيمان أو المعتقدات التي عدر جبها الإنسان ، من إنسان فطرى إلى إنسان مسلم ، ومن إنسان مسلم ، إلى إنسان مؤمن ، ثم من إنسان مؤمن إلى إنسان عمسن .

وهذه الحالات الأربع التي يمر بها الإنسان هي:

١ - الحالة الفطرية ٢ - حالة الإسلام.
 ٣ - ثم حالة الإيمان ٤ - ثم حالة الإحسان

إنما هي حالات يرتقي بها الإنسان، في معارج الاعتقاد والسلوك والعمل والتقوى اختيارا يقوم على استبدال الأشكال اللفظية بالجواهر، أو استبدال النظر بالفعل أو نقل التعريفات اللفظية والفكرية، من مستوى الحيادية في القول والتصريخ إلى مستوى الحيادية في القول والتصديق، ثم إلى مستوى التقوى وإتقان والتصديق، ثم إلى مستوى التقوى وإتقان العمل، وهو آخر معارج الرقى، أو بمعنى التموى، أو بمعنى التقوى، من مجال الفطرة البريئة، التقوى، وهو بداية والمتعثرة، إلى مجال الفطرة البريئة،

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية (٢٤) .

وضع الفطرة ، فى إطارها الصحيح ، على الركائز الأساسية ، لينالها الإنسان ، بإقرار اللسان ، وتصديق قلبه وعمله وجوارحه ، ثم الارتقاء بخالة الإيمان هذه ، إلى مرتبة الإحسان ، تلك المرتبة التي يتخلص الإيمان فيها ، من أية متغيرات ، وترتقى مصداقيته وتثبت فيها نتائج اختياره على الدوام .

- المتافيزيقية والعلوم، وقد تكون الموضوعات الميتافيزيقية، قضايا تتناول موضوعات طبيعية، ولكن اكتشاف حقيقتها ما يزال قضية جدلية، غير محسومة، على مستوى الحقائق أو على مستوى الحقائق أو النظريات العلمية، أو على مستوى الجدل الفلسفى، لأن المعرفة العلمية وأدواتها لم الفلسفى، لأن المعرفة العلمية وأدواتها لم تتمكن بعد من الحسم فى أصل هذه القضايا، كقضية خلق الكون، والإنسان والوجود.

ومازال العلماء سائرين في دراساتهم وبخوثهم، في الكشف عن طبيعة هذه الموضوعات وكلما تقدم العلم، في الكشف عن أسرارها، انتقلت هذه الموضوعات، من مجال القضايا الغيبية، إلى قضايا الموضوعات الطبيعية الأخرى

- المعتقدات الميتافيزيقية الدينية ، وهي القضايا التي تقع فوق المجال الطبيعي أو مابعد الطبيعة ، والتي تتناول الموضوعات التي لاتقع تحت حواس الإنسان ، ولا يتمكن من أن يقيم الدليل المادي عليها ، أو يخضعها إلى التجريب للكشف عن خصائصها وسوف يبقى العلم ، غير قادر

على تفسيرها ، والكشف عن ماهيتها ، كما يكشف أو يفسر الظواهر الطبيعية الأخرى .

# منهج الكشف عن المعتقدات الميتافيزيقية الدينية :

\_ ما السبيل إذن للكشف عن طبيعة الموضوعات الميتافيزيقية الدينية ؟

هناك سبيل واحد فقط للكشف عن طبيعة الموضوعات الميتافيزيقية الدينية ، وهو الإخبار الإلهى ، عن طريق الوحى ، لنقل أية معلومات تتعلق بطبيعة هذه القضايا مما يشرحها أو يفسرها بطريقة كلية عامة ، أو بطريقة تفصيلية خاصة ، ولولا مصدر الوحى ، في إيصال المعلومات ، عن الموضوعات الميتافيزيقية الدينية لظلت المجتمعات البشرية في حالة الدينية لظلت المجتمعات البشرية في حالة غياب كامل عن هذه المعلومات ، لأنها لاتنال بكل ألوان مناهج البحث الوضعى .

-- ما أهمية الموضوعات الميتافيزيقية الدينية للمجتمعات الإنسانية ؟

ــ ما صلة هذه الموضوعات في مجال التصور الفكرى ؟

ــ ما صلة هذه الموضوعات في مجال الوجدان والإيمان ؟

ــ ما صلة هذه الموضوعات فى مجال سلوك الإنسان اختيارا وضبطا ؟

إن الاعتقاد بالموضوعات الميتافيزيقية الدينية، والتسليم بوجودها، كحقيقة

تكمن فى العالم فوق الطبيعى ، أو العالم الغيبى ، الذى يتجاوز « عالم الشهادة والمعاينة » ، قضية ضرورية لاشتغال التصور الفكرى عند الإنسان ، فالمعتقدات الميتافيزيقية تبقى فى موقع متقدم من الفكر ، تحفزه على النشاط والتأصل بصورة مستمرة ، وتشكل دافعا داخليا يحرك الفكر ، ودافعا خارجيا يحرك يحرك التأمل ، وبالتفكير والتأمل يصعد الإنسان ، ويرتقى ويخرج من الموروثات الاجتاعية ، التى كانت تأسر تفكيره ، وتحجم موضوعات نشاطه الفكرى فى الوجود .

- فبانتقال مجال التصور الفكرى عند الإنسان، من مجال الموجودات الحسية المحدودة في موضوعاتها وطبائعها ووظائفها في الحياة ، إلى مجال الموجودات الميتافيزيقية التي توجد في عالم الغيب، ينتقل هذا التصور نقلة نوعية ، نقلة من مجال المحسوسات ، بل من مجال موضوعات الوجود الطبيعي ، إلى موضوعات الوجود الطبيعي ، إلى موضوعات الوجود المتغيرة إلى موضوعات القضايا الخالدة ، التغيرة إلى موضوعات القضايا الخالدة ، التي لا يلحقها التغيير على الإطلاق .

وبذلك يخرج محتوى التصور الفكرى ، من إطار الموجودات الماثلة ، أمام نوافذ الحواس المباشرة ، إلى الموجودات الماثلة ، في العالم الآخر ، عالم الغيب ، ذلك العالم الذي يشكل غاية الوجود ، وحقيقته عند نهاية الحياة الإنسانية من العالم الواقعي المشهود الذي يتفاعل معه الإنسان في أثناء

وجوده الزمانى وفى حركته المكانية داخل الكون .

فو جود القضايا الميتافيزيقية الدينية ، في جغرافية التصور الإنساني ، يعمل على تنقية التصور وتطهيره وتزكيته من الاختلاط بالشبهات المادية المضللة، التي كانت ومازالت تشوّه التصور الإنساني، وتنقل اتجاهاته من الاهتام بالموضوعات الحسية إلى الموضوعات الغيبية الحقيقية ، وبذلك فإن القصور الفكرى ، ينتقل من مرحلة الاعتقاد اليقيني، بالموروثات الفكرية والاعتقادية الخاطئة، إلى مرحلة الشك فيها، ثم هبوط مستوى القناعات، ثم مرحلة العزوف عنها وإهمالها تمهيدا لإطفائها وكفها، وإخراجها من إطاره الذهني، وبذلك ينقى الفكر والذهن ويستعد، لاستقبال البدائل الجديدة، البدائل الأعلى الخيرة، لتحل محل الموضوعات الأدنى العاجزة عن ترقية الفكر ، وتجاوزه قضية الموروثات المادية الهابطة ، وبذلك يتهيأ الفكر ، ليستقبل موضوعات، الحق والخير والعدل، التي تخلص التصور الفكرى من شبهاته.

ولا يقتصر أثر المعتقدات الميتافيزيقية الدينية على تربية التصور الفكرى بل يتجاوز ذلك إلى تربية الوجدان .

## المعتقدات الميتافيزيقية والوجدانية:

فأهمية المعتقدات الميتافيزيقية الدينية، في مجال الوجدان تتجلى عندما تنتقل مراحل الاعتقاد بالموضوعات الميتافيزيقية

الدينية ، من المرحلة النظرية المتمثلة في القناعات العقلية ، التي كانت تقوم في جغرافية الذهن والتصور الفكري إلى المرحلة الإيمانية ، التي تنتقل فيها مرحلة المعتقدات الميتافيزيقية ، من حالة التصديق اللفظى باللسان، إلى حالة التصديق بالقلب، قال تعالى ﴿ قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم (١) وهذه الآية دلالة على أن الإيمان، أرقى درجة من الإسلام، فالإسلام تقدم في الاعتقاد على مستوى الفكر النظرى للعقيدة في مجالي التفكير والقول ، أما الإيمان ، فهو تقدم ، في مجال الاعتقاد على مستوى التفكير والقول والقلب ، والموضوع الذي يحل في القلب ، يملك سواده ، ويتربع على عرش محبته، فيخلص الإنسان إلى كل الموضوعات التي تتمكن من قلبه، أكثر من الموضعات التي على لسانه وحسب. فبنزول الموضوعات إلى القلب يحصل التواجد، وفقا لهذه الموضوعات. فالمعتقدات الميتافيزيقية عندما تنزل القلب أو الوجدان، وتأخذ مكانتها فيه، فإنها تكوّن محتواه، وتكون خفقاته، وفلسفته ودوافعه وموجهاته، وترسم اتجاهاته وقيمته ، وحركته في مجال التفاعل ، وأنماط السلوك التي تقر بها الجوارح، داخل البيئة ، عندئذ تصبح المعتقدات الميتافيزيقية في داخل الانسان ، شاهد عدل ، ومراقبا يقظا يُحافظ على الوجدان، من التعصر، أو الفساد ، أو الانحراف وتملؤه بأخلاقيات وأفكار ، ترشد مناشطه المختلفة ، وأنماط

سلوکه المتعددة ، فالوجدان الذی یؤمن بالموضوعات المیتافیزیقیة الدینیة ، یحدد فکره ، وقوله وفعله وسلوکه ، فی ضوء ماتربی علیه ، داخل إطار مرجعه الاعتقادی أو الدینی أو الثقافی ، الذی یوجه عادة محدداته الثقافیة والفکریة والسلوکیة ، نحو علائقه مع معطیات البیئة وإطارها الطبیعی والاجتماعی ...

### المعتقدات الميتافيزيقية والسلوك:

وتظهر أهمية المعتقدات الميتافيزيقية ، في مجال سلوك الإنسان ، عندما تشكل هذه المعتقدات، إطارات مرجعه في التفكير، ومعايير قياسه في المحاكمة، وميزان اختياره ، من وسط البدائل المتعددة ، التي تكون أمام إرادته الحرة للاختيار منها، وهو يقوم بنشاطاته الحياتية ، في أبعادها المختلفة . فتصبح المعتقدات الميتافيزيقية ، في ذهن الإنسان وفي وجدانه، موجهة لاختيار السلوك وضابط لتوجيهها وترشيدها ومراقبتها ، حتى تبقى في إطارها الصحيح ، ومجالها الطبيعي الذي يبقيها في دائرة الانسجام مع القيم التي تحملها هذه المعتقدات الميتافيزيقية ، فالإنسان الذي ارتقى بمعتقداته الدينية ، إلى درجة تمكنت من أن تعيش حية فاعلة في وجدانه على الدوام، فإن هذه المعتقدات، تحفظ سلوكه من التعثر ، وتخلص إيمانه مما قد يصيبه من وهن أحيانا ، فيرتقى الإنسان في إيمانه إلى مرتبة أكثر اكتمالاً ، وإلى حالة ذاتية ، يرتفع فيها الإحساس ، ويزداد فيها

الحرص ويظهر فيها الإخلاص ، على إحياء المراقبة الداخلية، وإضعاف المراقبة الخارجية ، فتستقيم أقوال الإنسان وأفعاله وأعماله ، وتستقم اختياراته أو مناشطه في الحياة ، فيتحرك الإنسان المؤمن ، الذى يتصف بهذه الخصائص ، من مرحلة الإيمان إلى مرحلة الإحسان، تلك هي أعلى المراتب منزلة وأكثرها كالا ومثالية وهي بهذا تنقل صاحبها من مرحلة التسيير الذاتي ، التي تحرك بوقود إيماني يشتعل في داخل الإنسان بصورة لاتنقطع، فتشكل عناصره، مشاعل هدایة، وصوت مراقبة ، وحسن عمل ذاتى ، وإخلاص وتقوى من شأنها أن تمنع كل سلوك أو نشاط يتنافى مع عناصر الإيمان وأخلاقياته فيظل المرء، نظيفا من أي مدخلات سلبية تحبط عمله ، عندئذ يعمل الاحسان على كال السلوك الإنساني ، عن طريق السيطرة ت على عناصر التصميم التي تكون بناء السلوك الإنساني نفسه من الداخل والخارج وتحافظ على اختياره وتنفيذه وصيانته ، بصورة مستمرة ، حتى لا يتعثر في مسيرته أو تلحقه الشبهات التي تقلل من جماله و كاله .

الإنسان وغياب المعتقدات الميتافيزيقية:

ماذا يحدث لو خلا الإنسان، من المعتقدات الميتافيزيقية ؟ التي تلح على عقله ووجدانه وقلبه، بصورة مستمرة، حتى تعينه على ضبط سلوكه وتحديده في ضوء إطار النشاط الأخلاقي، الذي يقوم على توجيه الإرادة الحرة، نحو الحيتار الأفعال توجيه الإرادة الحرة، نحو الحيتار الأفعال

الفاضلة ، التي تستند على إدراك الخير من الشر ، أو على وعى الفعل وما يترتب عليه من جزاءات أو مكافآت يقينية في الآخرة ، وكذلك الإدراك الواعي لنتائج العمل ، في العالم الآخر ، هذا العالم الذي يتصف باليقين في وجوده وباليقين في وقوعه ، واليقين في والتقيم وباليقين في عمليات المحاسبة فيه ، والتقيم الإلهي الذي يقوم على التقوى والاستقامة والعدل ... فو فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه فام فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية في وما أدراك ماهيه نار

فإذا طرد الإنسان، البعد الميتافيزيقي من تصوره وفكره وقلبه ، ولم تعد فكرة الله ، ومسألة الآخرة ، وقضية البعث ، تشكل أمرا اعتقاديا أو أمرا ضروريا اللإيمان ، وأصبح الإنسان محايدا تماما، من القضايا الميتافيزيقية واقتصرت معتقداته وإدراكاته في الحياة على بعدها الدنيوى ، على اعتبار أن هذا البعد، هو الأول والأخير، هو الوجود الذي لا وجود غيره ، وأن الإنسان يعيش حياته في هذا الوجود ، مرة واحدة ، ولا تمتد هذه الحياة إلى عالم آخر ويبعث الإنسان للمحاسبة اإذا فعل الإنسان ذلك فما نمط هذا الإنسان الذي يعيش في إطار هذا الفكر ؟ وما القيم والاتجاهات التي يحملها ؟ وما موقفه من اختيار الفعل المحظور بالقوانين الوضعية ، عند غياب هذه القوانين ، أو عند إفلات الإنسان، من كل ألوان، المراقبة الخارجية ، سواء أكانت مراقبة شخصية أو مراقبة اجتماعية أو مراقبة قانونية ؟ وتؤكد

١ . سورة القارعة ، الآيات ( ٣ - ١١ )

الدراسات السيكولوجية أن الفرد لا يحرك بالقوانين الخارجية، أكثر مما يحرك بالقوانين الداخلية، أو الموجهات الاعتقادية أو القيمية ، التي تستند على تربية ، تقوم على أسس ميتافيزيقية ، تكمن في كيان الإنسان من الداخل، في ذهنه وعقله ووجدانه وقلبه ، وبهذا فإن الاعتقاد بالقضايا الميتافيزيقية ، يساعد في تشكيل الضمير أو الوجدان أو المراقبة الحية الماثلة في داخل الإنسان باستمرار ، وبخاصة إذا ارتبطت هذه المعتقدات الميتافيزيقية بموضوع الأخرة، التي يحدث فيها موضوع البعث ، والحساب ، وتطبيق مبدأ العقاب والثواب ، فإما أن يدخل الإنسان الجنة ، فيستمتع بخيراتها ، ثوابا على أعماله الفاضلة ، وإما أن يدخل النار جزءا وفاقا على أعماله الشريرة ... فما الذي يدفع الإنسان للالتزام بالسلوك الخير، أو بالفضيلة والأعمال الأخلاقية إذا تمكن أن يفلت من جزاء القوانين الخارجية، أو مراقبتها ، خاصة عندما لا يؤمن بقضايا ميتافيزيقية ، كالاعتقاد بوجود العالم الآخر ، وما يحدث فيه من بعث وعقاب أو ثواب، فالإنسان الذي يعيش على الإيمان بالواقع، ويقصر معتقداته على موضوعات الحياة المادية ، فإنه يفرغ نفسه وعقله وقلبه ووجدانه، من كل الموضوعات، التي تبعث فيه ضبط السلوك بدافع داخلي ، يتشكل بحالة الاستشعار من بعد ، المتمثلة بالاعتقاد والتصديق بالقضايا الميتافيزيقية ،

تلك المعتقدات التي لا يفلت من عقابها الإنسان في حياته الأخرى ، إذا تمكس الإنسان أن يفلت بفضل ذكائه من عقاب القوانين والمراقبة الخارجية، وهكذا فإن الأفراد، الذين تقتصر معتقداتهم، في الحياة على بعد واحد، هو بعد الحياة الدنيا ، فإنهم يغرقون في الاهتمامات المادية ويسلكون سلوكا ماديا، وهذا اللون المادى من السلوك، يترتب منطقيا على مفهوم الحياة في إطارها المادي ، الدنيوي ، ونفى بعدها الأخروي، فالإنسان الذي تخلو منظومة الفكر والأخلاق عنده ، من المعتقدات الميتافيزيقية ، فإن نشاطه ، يتمركز على الألوان المادية لا حبا في المادة بحد ذاتها، بل هو انسجام مع طبيعة مفاهيمه ، ومعتقداته وأفكاره عن الحياة وعلائقه معها ، ذلك لأنه محيد من الإيمان والاعتقاد بمفاهيم مسألة البعث ، ومسألة الآخرة ، ومسألة العقاب والثواب ، بعد مرحلة الموت ، الذي يؤكد الله به عودة الإنسان ، إلى أصل مادة تكوينه ، وهي الطين ، لكى يبعثه الله مرة ثانية ، قال تعالى : ﴿ قال من يحيى العظام وهي رمبم ، قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم (١) تلك دلالة منطقية ، يبرهن الله بها لمخلوقاته أنه هو الذي خلقهم أول مرة بل وهو الذي يعيدهم، وهو الذي يحييهم مرة ثانية ، لكى يبرهن للإنسان في نهاية حياته ، قصة خلقه التي لم يكن شاهدا عليها.

١ . سورة ييس ، الآية ٧٨ ، ٧٩ .

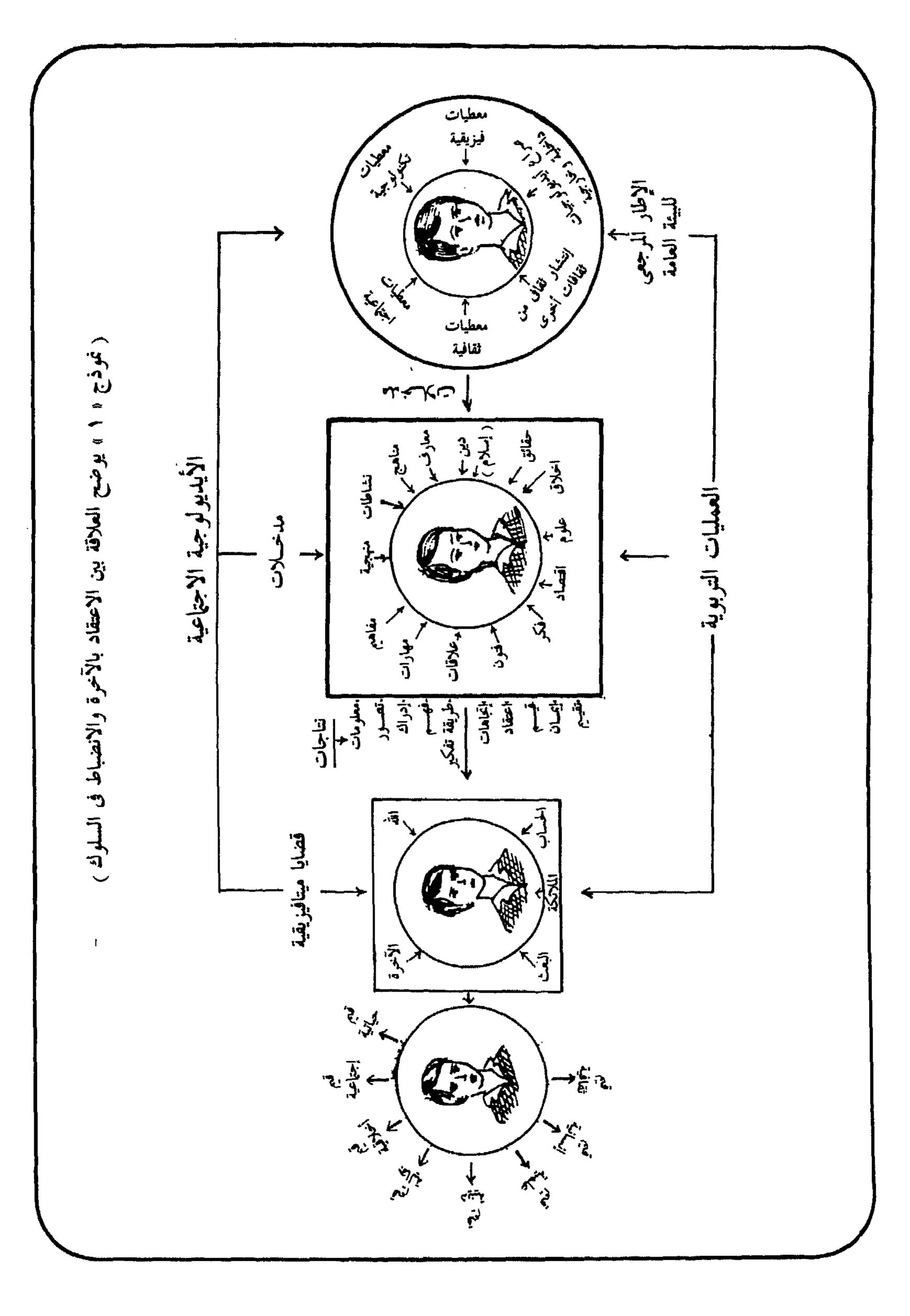

# الاعتقاد بالقضايا الميتافيزيقية ودورها في توجيه السلوك: -

فإن تربى الإنسان في إطار مرجعي ، من المفاهيم والأفكار المحسوسة والمشاهدة في البيئة ، كالأنظمة والقوانين وأنماط المراقبة الأخرى، وحسب، ثم لم يترتب على الأفكار مايصون التزامه بهذه القوانين ، من الداخل، فإن أنانيته وإحساساته المادية، واهتماماته الفردية ، وحاجاته السيكولوجية والاجتماعية والبيولوجية، قد تلح عليه، لأن يفلت من هذه القوانين الخارجية ، لغاية إشباع حاجاته التي قد تتعارض مع هذه القوانين ، أو تحس بأنها تكبلها ، وتحد من درجة إشباعها، بل هي أسباب حرمانها بصورة عامة .. ومثل هذا الشعور من الحرمان ، يدفع الإنسان إلى أن يشبع حاجاته ، عن طريق تجاوز القوانين والاحتيالُ عليها بفضل ذكائه، وفقا لأساليب مختلفة ... وتبقى العملية عنده ، قوانین تتحدی ذکاءه فحسب، فإن استطاع أن يفعل ، دون أن تناله القوانين ، أو نشاهده المراقبات الخارجية، فإن عمله، يعد تصرفا ذكيا ومقبولا، بل تكيفا مع قوانين الجزاءات المادية .. ، ومن الذى يحاسبه إذا استطاع أن يفلت ، من كل الالتزامات الخارجية في البيئة ؟ وهو لا يؤمن ، بأنه سوف ينتقل إلى عالم آخر لا يفلت من العقاب فيه ، جزاءا لعمله ، الذى أفلت منه في الدنيا ، بكل مافيها من قوانين خارجية ، لأن مجال العقاب فيها ، مجال الحياة الدنيا وحسب ..

والإنسان الذي يقع تحت إلحاح التوجيهات العقلية والنفسية والجسمية ، فإنه لا يتمكن ، من أن يضبط سلوكه ، أمام ضغط الحاجات الطفولية غير المشبعة أو الأنا المتورم، الذي يعيد الحاجات البيولوجية الجامحة أو متطلبات النفس غير المزكية أو استمرار التمركز الطفولي حول الذات وحتى يتخلص الإنسان من التعثر ، الذى قد يصيبه في نفسه وعقله وجسمه ( حاجاته البيولوجية ) ، لا بد من أن يقيم في داخله نموذجا آخر من الموجهات التي لا تنطلق من الذات في الإنسان ، أو من البيئة حوله ، بل لا بد وأن تتجاوز حدود هذين البعدين، لكي تبقى دوافع إيجابية مستمرة تبعث فيه صوت المراقبة الإلهية ، التي تتمثل في الهداية ، ثم في إقامة المحاكات والجزاءات في الآخرة ، وفقا لأعمالنا في الدنيا، تلك قضية لا مفر منها أبدا، لضبط سلوك الإنسان وفقا للنظام الديني .

ما السبيل إلى تخليص الإنسان من التعثر العقلى والوجدانى والنفسى الذى يترتب عليه ، خروج عن الأنظمة والقوانين والمراقبة الاجتماعية بألوانها المختلفة ؟؟؟

فالإنسان الذي يعيش في إطار من الموجهات الماثلة في الحياة الدنيا ، لاغاية له لأنه يحدد أهدافه في إطارها المادي ، تلك الأهداف تتحول إلى وسائل ، لهذا تبدو قريبة المنال تبدأ مع وعي الإنسان لذاته ، وتنتهي مع سقوط اهتهاماته ، سوى أن يعيش حياته عيشة اشتراطية ، كما هو حال الحيوانات ، ثم تنتهي هذه الحياة ، وتنتهي

مكافأة على الالتزام والانضباط والطاعة والقيام بالواجب، نحو الذات والله، ومحتوى ذهنه ومعتقداته ومفاهيمه عن الوجود، ويؤمن بقضايا الغيب كلها، وبخاصة تلك القضايا التي تتعلق بالخالق ومايترتب عليه، من مخلوقات في عالم الشهادة ، أو في عالم الغيب ، وبالتحديد الإيمان بالموضوعات الميتافيزيقية، التي تبقى غايات مطلقة لاتنال في أثناء حياته ، بل تتجاوز حدود الزمان الذي يعيشه، وحدود المكان الذي يتواجد فيه، خلال مدته الزمانية ، من أجل أن تبقى تلك القضايا غايات، لايدركها الإنسان في وجوده الدنيوي ، بل يدركها بعد انتقاله إلى العالم الآخر، في ضوء ما يقدمه من كشف حساب، يتضمن مستوى تقواه، وأنماط سلوكه ، التي كان يمارسها في الحياة الدنيا وهو كشف نهائى لايمكن التعديل عليه ، أو التراجع عنه ، فإن صحت هذه المفاهيم عند الإنسان، فإنه يستقيم في تصوراته وفی فکره، وفی وجدانه وفی سلوكه، ونشاطاته المختلفة، وهذا يستدعى أن يؤمن الإنسان، بموضوعات الحياة الآخرة، وفي مقدمة هذه الموضوعات، الله كخالق ومميت، ومعيد ، والآخرة كوجود ومكان للتقيم ، وتطبيق لمبدأ الثواب والعقاب ، لكي يحقق الله وعده ووعيده فيكافىء المحسنين، ويعاقب المفسدين، تلك منتجات منطقية ، يمكن ترتيبها وفقا لاستدلالات تمثيلية ، تقوم في الحياة الدنيا من جزاء أو ثواب فإذا كان منطق العقاب والثواب

قضيته تماما ، وكأن شيئا لم يكن ... فلا غاية، ولا هدف ولا مسؤوليات ولا فلسفة من وجوده، فإن كان الأمر كذلك ، فإن المنطق يستدعى ، أن يسقط عن الإنسان، عقله وخلقه، ومسؤولياته ، ثم الغاية من وجوده ، ثم عملية تقييمه، إذ لم تعد كل هذه الخصائص ضرورية للإنسان ، لأن الإنسان قد تحول إلى كائن يعيش حياة واحدة ، هي الحياة الدنيا، تلك الحياة التي لم تخلق في الإنسان أية غايات مطلقة ، أو أية مسؤوليات تكليفية، يختبر في كيفية أدائها ، ومسؤوليات اجتماعية ، يختبر في ضوء التزامه بها .. لأن الإنسان في ضوء المفهوم المادي، قضية ولادة وحياة وموت ، وحسب . وليس قضية ولادة ، وغاية ومسؤولية، وحياة، وموت، ثم بعث لتطبيق مبدأ العقاب والثواب، في ضوء أعماله ونشاطاته وسلوكه ، في الحياة الدنيا، تلك المفاهيم هي التي تجعل من الإنسان، أمانة ورسالة وحضارة ومسؤولية وغاية ، تستدعى أهدافا تتجاوز حدود الحياة الدنيا، أو عالم الشهادة، من أجل أن تبقى الأهداف، التي يقيم في ضوئها ، خارج حدود الإطار الدنيوى ، تلك الحدود التي تكفل استمرارية الدوافع في وجدان الإنسان وعقله ، مادام حيا لكي يؤمن له حياة أخرى ، بعد موته ، وبذلك يضمن نهاية خالدة في الجنة ، ذلك المكان الذي يتطلع إليه كل المؤمنين ، لما فيه من خصائص تبعث السعادة في النفس، والشعور بالرضا ، والفوز بأعلى الغايات ،

مقبولا في المجتمعات الإنسانية ، في أثناء حياتها الأولى ، فلماذا لاينسحب هذا المنطق أو يقبل تطبيقه في الحياة الآخرة ، تلك هي نهاية المحاسبة ، وتصفية الحقوق بين أطراف موضوعات الوجود المختلفة ، التي أوجدها الله بقضائه وقدره ، وحدد رسالتها وغاياتها في الحياة ، في ضوء ما قضاه الله في الأزل على تصميم الوجود ، وفي ضوء ما الوجود ، الله أن توجد أشياء وفي ضوء ماقدر الله أن توجد أشياء الوجود عليه ، وفقا لصورة التصميم ، التي قضى أن تكون الأشياء عليها في الأزل .

\_ فإذا كانت جميع الأهداف التي يسعى إليها الإنسان ، أهدافا تقع في عالم الشهادة العالم الدنيوى-فإنها تشكل أهدافا قريبة ، لأنها في إطار حياته الدنيوية ، فعندما يظفر الإنسان بهذه الغايات المادية في حياته ، ولم تعد أمامه أهدافا تحركه فإنه يحبط، ويفقد معنى استمرارية الحياة، فتنتهى رسالته والغاية من وجوده، تلك الرسالة التي ينبغى أن تبقى مستمرة مادامت البشرية حية ، ومادام الوجود باقيا ، وأن استمرار الوجود يستدعي استمرار حياة الإنسان، لأنه الكائن الوحيد الذي وجد لإعماره وفلا توجد مبررات منطقية تحدد رسالة الإنسان في الحياة الدنيا ، مادام الوجود يشتمل على موضوعات ميتافيزيقية ، فالإنسان هو محور الحياة ، وهو العنصر الغائي الذي قضي الله عليه، أن يحمله أمانته في الأرض وفقا لرسالة السماء ولابد للشخص الذي يحمل رسالة أن يقيم عمله ، فمن يقيمه ؟ وأين يقيّم ؟ ومامجال تقييمه ؟ ومتى يقيم ؟ وهل يقيّم في الحياة الدنيا ؟ وإذا تم ذلك ، فهل

يقيّم بصورة مستمرة على طيلة حياته ؟ أم يقيّم قبل موته ؟ وإن حدث أن مات قبل أن يقيّم ؟ ما الذي سيحدث ؟ هل تسقط عنه كل الأعمال ؟ أم يلاحقه التقييم إلى مابعد الموت ؟ وهنا يستدعى المنطق الإيمان بالله ، الذي يعيده ثانية ، من أجل الحساب ، ومكان البعث سيكون الآخرة ، حتى يخرج الإنسان من إطار حياته الدنيوية ، وهو يتطلع إلى أهداف تتجاوز حدود حياته الأولى ، وتكمن في حياته الأخرى ، تلك الحياة ، التي تمثل عاية الغايات عند الإنسان المؤمن ، بقضية غاية الغايات عند الإنسان المؤمن ، بقضية البعث ، ويوم الحساب ، في العالم الآخر .

فإذا آمن الأفراد والجماعات والمجتمعات والأمم والبشرية جميعا، بقضية البعث والحساب فإن هذه المجتمعات تتغير فلسفاتها، وأنماط سلوكها، في الحياة الدنيا بفضل ما تخلقه هذه المعتقدات من معايير، لاختيار أنماط السلوك المنسجمة، معايير، الإيمان.

ما الموضوعات الميتافيزيقية التى تبعث على التربية الاجتماعية ؟ هناك موضوعات عديدة تساعد على تربية الوجدان ، وإحياء الشاهد الداخلى ، وضبط السلوك فى الحياة الاجتماعية وسوف لا نستعرضها جميعها ، بل سنعرض بعضا منها على سبيل المثال وليس الحصر ، وعلى رأس هذه الموضوعات الميتافيزيقية التى تؤدى إلى التربية الاجتماعية :

أولا: الله: إن الإيمان بالله، الذي يترتب عليه، اعتقاد الإنسان بصفات الله،

صفات ذاته ، وصفات فعله ، ينتج عنه أن الله قد خلق الوجود بكل مافيه، وأنه الوحيد القادر على إنهائه ، ثم بعثه ، بإرادته ومشيئته فهو انحيى والمميت وأن الله يعلم ماتخفي الأنفس، لأن عمله وسع كل شيء، وأن الله سوف يحقق وعده ووعيده ، لتحقيق مبدأ الثواب والعقاب ، تلك مفاهم، إذا استطاعت التربية الاجتاعية أو التنشئة الاجتاعية أن تضعها في الإطار المرجعي، كعناصر ثقافية أو قيمية توجه فكر الإنسان، وفلسفته في الحياة، وتشكل مرجعا قيميا، يختار الإنسان في ضوئها ممارساته وأنماط سلوكه ، فإنه يعيش طيلة حياته في الحياة الدنيا ، منضبطا في سلوكه إيمانا واحتسابا من الآخرة ، تلك المسألة تشكل صوت ضمير، ينبه وجدان الإنسان في الإقبال على اختيار الاستقامة في السلوك بصورة مستمرة .

ثانيا: البعث: إن البعث قضية ميتافيزيقية، من قضايا الدين الإسلامي، وجزء من الإيمان، الذي يؤكد سلامة التوحيد، عند المسلمين، إن إحياء مسألة البعث في وجدان الإنسان، تشكل عامل صيانة، يخلص فكر الإنسان ووجدانه من التعثرات وينمط السلوك، في ضوء شروط الإيمان ومتطلباته، ولهذا فإن الإيمان، بقضية البعث، يكون دافعا قويا، يوجه الإنسان لفعل الخير، بصورة مستمرة، الإنسان لفعل الخير، بصورة مستمرة، تلك هي تربية، لايستغني عنها المجتمع الإنساني، بل يتطلبها تطلبا ضروريا لصاينة حياته الاجتماعية وبخاصة عندما تغيب

المراقبات الخارجية .

ثالثًا: الآخرة: وهي قضية ميتافيزيقية، تستدعيها صحة الإيمان ولكن التصديق بها مسألة تربوية ، تعين الإنسان ، على نقل غاياته ، من العالم المحسوس ، إلى عالم الغيب ، لتبقى هذه الغايات وراء الوجود المنظور، فتتحول أهداف الإنسان من التركيز على موضوعات دنيوية، إلى موضوعات أخروية ، تتجاوز حدود العالم الطبيعي ، فتنقل مستوى الأهداف ، من أهداف نسبية ترتبط بالحياة واهتماماتها، إلى أهداف مطلقة ترتبط بالحياة الآخرة. ومن تجاوزت أهدافه الحياة الدنيا، بموضوعاتها المادية نظر إلى هذه الحياة ، على أنها وسيلة لا غاية ، وطريق عابر وليس مكانا نهائيا فلا يتمركز حولها ، ولا يعيش لها ، ولا يجعملها غايته النهائية ، فإن رغبته في الجنة وطمعه في الحصول عليها ، ورهبته من العقاب ، كل ذلك مفاهم تدور حول موضوع الآخرة كمسألة ميتافيزيقية تربى الإنسان، وتصون فكره، ووجدانه، وسلوكه، من كل ألوان الفساد، أو التعثر ، الذي يتعارض مع القيم الأخلاقية ، أو مبادىء الايمان، بصورة عامة.

رابعا: الملائكة: تلك قضية ميتافيزيقية أخرى، يترتب عليها صحة الإيمان، وسلامة العقيدة، وتصديق الرسلات السماوية، وتوثيق ماقاله الرسل والأنبياء نقلا عن الله سبحانه ... فإذا تربى الإنسان على التسليم بالملائكة، فإن ذلك يستدعى التسليم بكل مانقله هؤلاء، من رسالات

سماوية إلى الانبياء والرسل الذين اصطفاهم الله واختارهم لتبليغ رسالاته إلى البشر، تلك الرسالات التي تمثل هدايتهم إلى سواء السبيل هدايتهم لفهم أنفسهم، وهدايتهم لإدراك لفهم طبيعة الكون، وهدايتهم لإدراك الغاية الأساسية من وجودهم، في هذه الحياة، ثم هدايتهم لتنظيم اجتاعهم، الداخلية والخارجية، ثم هدايتهم للوكل ذلك تربية هدايتهم إلى خالقهم، وكل ذلك تربية للعقل، الذي يقصر عن إدراك هذه للعقل، الذي يقصر عن إدراك هذه الأشياء، وتربية للوجدان، لرؤية الحق في الأشياء، وتربية للوجدان، لرؤية الحق في على تنظيف نفسه من ألوان التعثر الداخل، على تنظيف نفسه من ألوان التعثر الداخل،

التى كانت تمنعه من رؤية الصواب والحق والجمال والقيم في الأشياء والموضوعات من حوله ، لأنها كانت تتعارض ، مع اهتاماته الذاتية ... وهذه الألوان من التربية ، التى أصابت العقل والوجدان والتصور قد ساعدت الإنسان على تخلصه من عبوديته للطبيعة ، ومن عبوديته الذاتية ، ومن عبوديته الذاتية ، ومن عبوديته لغيره من بنى جنسه ، ورد العبودية إلى الخالق الأساسي ، لأن في استسلام الإنسان لله خالق الوجود الكون ، ترقية للإنسان بسبب تخليصه من عبادة الخلوقات ، وتوجيهه لعبادة الله وحده ، خالق كل شيء .



# مراجع البحث

# المراجع العربية والأجنبية

١ - ابن سينا ، الشفاء ، الإلهيات ، والجزء الأول ، تحقيق الأب قنواتى ، سعيد زايد ، القاهرة سنة ١٩٦٠ .

٢ - دكتور توفيق الطويل ، أسس الفلسفة ،
 ض ٧ دار النهضة القاهرة ، سنة ١٩٧٩
 ص ٣٣١ - ٢٥٤ .

٣ - دكتور زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية،
 مكتبة حصر، القاهرة، ص ٣٠٠ - ٣١٢.

٤ دكتور زكى نجيب ، خرافة الميتافيزيقا ، النهضة المصرية ، الطبعة الأولى القاهرة سنة ١٩٥٣ .

د - دكتور عبد الرحمن بدوى ، مدخل جديد إلى الفلسفة ، ط ٣ . مطبوعات الكويت سنة ١٩٧٨ .

٦ - دكتور محمد عاطف العراق ، ثورة العقل فى الفلسفة العربية ، دار المعارف سنة ١٩٧٨ .

٧ – دكتور محمد على أبو ريان، الفلسفة

ومباحثها مع ترجمة المدخل إلى الميتافيزيقا ، دار المعارف ، سنة ١٩٧٩ .

۸ - محمود رجب ، الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرين ، منشأة المعارف ، الاسكندرية سنة ١٩٦٦ .

9 – دكتوره نازلى إسماعيل، تأملات ديكتاتورية ـ المدخل إلى الظاهريات. دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٩.

١٠ - هدجر، ما الفلسفة ؟ ما الميتافيزيقا ؟
 ترجمة فؤاد كامل، محمود رجب، القاهرة سنة
 ١٩٦٤.

11 - Leclerc, Whitehead's, Metaphysics, London, Allen & Unwin, 1958.

12 - Heidegger, Essays, in Metaphysics, Identity & Difference, N.Y. Philosophical Library 1960.

13 - Emmit Dorothy, The Nature of Metaphysical, London, Macmillan 1945.



# الولايا والمرما والمباحث الولايا والمباحث في النظام الاستلامي

في مقابل الحريات العامة في النظام الديمقراطي الغربي

## دكتور/صلاح الدين دبوس(\*)

حول أمور أربعة ستقتصر هنا على الخطوط الأساسية دون دراستها دراسة تفصيلية وهذه الأمور هي:

اختلاف الظروف التاريخية التي ظهر فيها كل من النظامين .

٢ - فقدان الفعالية والتأثير والمرونة لكل
 من المصطلحات الغربية والإسلامية .

٣ ــ تناقض الحريات العامة مع عقيدة التوحيد الإسلامية .

عسادة فكرة الحرية في مجال العقيدة ، لفكرة الدين نفسه .

أولا: اختلاف الظروف التاريخية التي أدت إلى ظهور كل من المصطلحات الإسلامية والغربية:

يتجه الفقهاء المسلمون المحدثون عند مقارنة الشريعة الإسلامية بالنظم الدستورية الغربية إلى إدراج قواعد النظام السياسي الإسلامي وعناصره ومعاييره تحت التقسيمات والقوالب الغربية . ومن أهم هذه النظم التي أدرجها هؤلاء الفقهاء نظم الولايات والحرمات والمباحات التي أدرجوها تحت مصطلح الحريات العامة (١) وهذه النظم ، وإن اتفقت مع نظام الحريات العامة الغربي في أصل تكريم الإنسان فإنها تختلف عنه اختلافا جوهريا ويترتب على إدراجها نتائج خطيرة لاأعتقد ويترتب على إدراجها نتائج خطيرة لاأعتقد أن من أخذ بمصطلح الحريات العامة بديلا عنها يقبلها أو يرضاها (٢) . وهذه الاختلافات وتلك النتائج تدور معظمها الاختلافات وتلك النتائج تدور معظمها

<sup>(\*)</sup> استاذ مساعد بقسم القانون والعلوم السياسية \_ كلية التجارة \_ بالزمالك .

ظهر مصطلح الحريات العامة في الغرب لمواجهة استبداد الملوك والكئيسة الكاثوليكية وما تبع هذا الاستبداد من تصرفات وأحكام في مواجهة العلم والفكر ولمواجهة الطبقات البرجوازية التي كانت تبحث لها عن دور في إدارة شئون مجتمعاتها بصورة تحقق مصالح هذه الطبقات. كان لتصرفات الكنيسة الكاثوليكية وأحكامها في مواجهة العلم ـ هذه التصرفات وتلك الأحكام التي كانت تنسب في القصور الكنسي للدين نفسه ـ تنسب في القصور الكنسي للدين نفسه ـ أثرها في ظهور حريتي العقيدة والرأى ، ولو كان من شأن ممارستها الخروج على الدين أو الاستهزاء به وهدم أسسه وهو الأمر الذي لايتفق مع الإسلام ـ الأمر الذي لايتفق مع الإسلام ـ

فالحرمات والولايات والمباحات، وإن كانت قررت في الإسلام لتكريم الانسان، فإنها نبعت من الدين نفسه واتفقت مع مقصد التكريم وهو الوصول إلى تقوى الله والإيمان به لا الخروج عليه، ثم إن ظهور الإسلام في الجزيرة العربية حيث لم يعرف سكانها ضغوطا للسلطة سواء كانت سلطة مدنية أو كنسية تتطلب من الأفراد حريات أو حقوقا في مواجهتها ففي ظل مجتمع قبلي يربط بين أفراده رابطة الدم والقرابة ما كان يمكن لهؤلاء الأفراد أن يفقدوا شعورهم بذواتهم وباستقلالهم الفردي أأ وبالتالي فإنهم والحرية واقعهم الفعلى ، ماكانوا في حاجة إلى تقرير حريات لهم وإنما كانوا في حاجة إلى أن تضبط هذه الحريات الواقعية التي لم تصل إلى مستوى الفكرة بما خقق

مايستهدفه الإسلام من توحيد لله وغرس تقوى الله وخشيته في نفوس المسلمين.

# ثانيا: فقدان كل من المصطلحات الإسلامية والغربية لفعاليتها وتأثيرها:

أ\_ إن الأخذ بمصطلح الحريات العامة بدلا من مصطلحات الولايات والحرمات والمباحات لايحقق المرونة التي دعت إلى الأخذ به . ويشرح الأستاذ محمد أسد (ليوبولد فايس سابقا) ذلك فيقول: إن الشخص الأوروبي أو الامريكى عندما يستخدم هذه المصطلحات، إنما يستخدمها وفي ذهنه أحداث تاريخ الغرب الذي صنعها في حاضره وماضيه كله وفي حدود التطورات التاريخيه لايكون لهذه المصطلحات في موضعها الطبيعي فحسب ولكنها تصبح سهلة الفهم معروفة المقاصد فذكرها يحشد في الذاكرة كل الصور الذهنية لما حدث في الماضي ، وما قد يحدث في المستقبل خلال التطور التاريخي للغرب ولعل هذا هو السر في أن هذه المصطلحات استطاعت أن تساير سنة التغيير التي تخضع لسلطاتها كل الأفكار البشرية \_ فمعظم المصطلحات السياسية والاجتماعية تدل على معان تختلف كل الاختلاف عن المعاني التي اكتسبتها عندما تكونت في الأصل . ولكن سنة التغيير هذه تظل ماثلة في ذهن المفكر الغربي وإدراكه مما أعطاه القدرة دائما على مراجعة وتعديل مصطلحاته كشيء هو في حاجة مستمرة إلى المراجعة والتعديل ومثل هذه المرونة تختفي عندما تأتي أمة من الأمم

انتسبت إلى حضارة مختلفة عن الحضارة الغربية ومرت خلال تجارب تاريخية متنوعة، فتقتبس هذه المصطلحات السياسية كا استعملت في الغرب وتستخدمها، عندئذ تبدو لها مثل هذه المصطلحات وكأنها تحمل في ذاتها معان مطلقة لا تتغير ولا تتبدل غافلة في ذلك عن مراحل التطور التاريخي التي مرت خلافا الأمر الذي يؤدي إلى جمود تفكير الأمة السياسي وهو الجمود الذي ظنت أنها السياسي وهو الجمود الذي طنت أنها باقتباسها هذه النظم الجديدة ستعمل على الخلاص منه.

ب ــ إن نقل مصطلح الحريات العامة إلى المجتمع الإسلامي يحرم المصطلحات الإسلامية المقابلية: الولايسات، والحرمات، والمباحات من إشعاعها وتأثيرها في نفوس المسلمين في الوقت الذي لايكون للمصطلحات الغربية المنقولة إلى المجتمع الإسلامي نفس الإشعاع ونفس التأثير اللذين تتمتع بهما في مجتمعاتها الأصلية وتفسير ذلك أن مصطلح الحريات العامة قد ارتبط بحياة أبناء هذه المجتمعات فقد مات الآلاف منهم في سبيل تقرير هذه الحريات ــ لذلك كان لكلمة الحرية تأثيرها وإيحاءاتها بالنسبة لهؤلاء الأفراد \_ كما أن ذكر هذه الكلمات كما بين لنا الاستاذ محمد أسد ( الفقرة السابقة ) «خمد في الذاكرة كل الصور الذهنية لما حدث في الماضي ، وما يمكن أن يحدث في المستقبل. خلال التطور التاريخي للغرب » \_ ولذلك كان للعدوان على هذه الحريات أثره البالغ:

في الحياه الاجتماعية والسياسية في هذه البلاد فإذا نقل المصطلح بعد ذلك إلى المجتمعات الإسلامية ، فإنه لايكون له في هذه المجتمعات ذلك الاشعاع والتأثير الذي يتمتع به في المجتمعات الغربية وفي الوقت نفسه يحرم المصطلحات الإسلامية المقابلة الولايات والحرمات والمباحات، بحلوله محلها وأبعاده لها ، من اشعاعها أو تأثيرها الذي كانت تتركه هذه المصطلحات في نفوس المسلمين، فالمسلم حسب عقيدته لاينبغي له أن يسكت عن العدوان على حرمة من حرمات الله ولا يتخلى عن ولاية ألزمه الله بها وأوجبها عليه ولكن إن استبعدنا هذه المصطلحات الإسلامية وأحللنا محلها المصطلحات الغربية فإنه يترتب على ذلك أن تفقد المصطلحات الإسلامية قدرتها في التأثير على مشاعر المسلمين دون أن يكون للمصطلحات التي حلت محلها نفس التأثير أو الاشعاع الذي تتركه في المجتمعات الغربية.

ومما يؤكد المعنى المتقدم أنه يلزم الاستعادة أى مصطلح لفعاليته الرجوع به إلى ماضيه وربطه بهذا الماضى. ويشرح الاستاذ دليل برنز في كتابه المثل السياسية (٢) فيقول: «إن نقطة البدء في

دراسة المثل الأعلى هو معنى الكلمة لارنينها لأن الرنين فقط ماهو إلا الجسد الذي تعيش فيه روح الكلمة أي معناها فإذا قلنا أنه يجب أن نعلم ماكان الناس يقصدون بكلمة حرية فإننا نعنى العاطفة التي دفعتهم إلى ابتكار هذه الكلمة وإذا كان معنى الحرية ( على سبيل المثال ) مازال قائما لم يندثر أمكننا في النهاية أن نعرف الكيفية التي نجعل لها من حاضرنا مستقبلا أفضال. إذ يجب أن يفرض أن مثل هذه الكلمات لو أنها مازالت تحمل معناها فقد يكون لها فعاليتها كقوى تعمل في ميدان السياسة فنرى لها أثرا في تشكيل التاريخ .. ويختلف هذا النوع من التاريخ اختلافا كبيرا عن تاريخ الحقائق وزمانها لأن الوسيلة المثلي نفهم معنى كلمة من الكلمات العظمي هي الإحساس بهذه الكلمات لا بذكر مدلولاتها ـــ وليس في مقدور أحد أن يختبر الإحساس بتوجيه بعض الأسئلة وبقدر استحالة اعتماد هذا التاريخ على الذاكرة و حدها بقدر فائدته في الحياة العامة والذاكرة قد يستطاع تنميتها عندما بكون الإنسان صغيرا أما الشعور فهو أكثر أهمية في المرحلة الناضعة من الحياة ــ فإذا أحس الإنسان بما كان يحرك مشاعر اجداده غمرة ذلك النوع من الشعور الذي يمكنه من القضاء على شرور الحاضر وخلق الخير للمستقبل».

ومن هنا لزم لاستعادة فعالية المصطلحات المنقولة إلى المحتمعات المنقولة الحريات العامة أن الإسلامية كمصطلح الحريات العامة أن

نرجع إلى الماضي الذي نشأت في ظله هذه الكلمة أى إلى تاريخ أوروبا وليس إلى تاريخ المسلمين . وهذا الماضي لايمكن أن يخلق عند المسلم هذا الإحساس أو تلك العاطفة الما كان يحرك مشاعر أجداده ذلك النوع من الشعور الذي يمكن من القضاء على شرور الحاضر وخلق الخير للمستقبل» .

وبالتالي لن يكون لمصطلح الحرية أو الحريات العامة عند المسلم أي معنى أو فعالية فلن يكون لاستخدام كلمة الحرية أو مصطلحات الحرية العامة الفعالية أو المعني الذي يحرك في المسلم الشعور أو الاحساس أو العاطفة التي تدعوه إلى التمسك بها ومواجهة أي عدوان عليها من جانب الحكام هذا فضلا عن أن استخدام هذه المصطلحات قد ينشأ عنه استبعاد المصطلحات الإسلامية المقابلة: الولايات والحرمات والمباحات وهي مصطلحات خا فعاليتها ومعناها عند المسلم خاصة عندما تنمى عنده الشعور بها حتى يحس المسلم بما كان يحرك مشاعر أجداده ويتولد عنده الإحساس الذي يثير فيه القوة على العمل. وهذا كفيل به أن نربط بين هذه المصطلحات وعقيدتنا خي المسلمين في توحيد الله ــ هذه العقيدة التي كانت وما زالت إحدى القوى المحركة لتاريخ البشرية .

ثالثا: التناقض بين مصطلح الحريات العامة وعقيدة التوحيد الإسلامي:

أ ــ إن فكرة الحرية في بنائها النظري تفترض وجود التزام أو حد أو قيد على

السلطة العامة في الدولة فهى تمثل حقا في مواجهة الدولة باعتبارها كيانا مستقلا عن أفراد المجتمع الذي يشكل هذه الدولة (٧). هذا الكيان المسمى بالدولة ليس له وجود في النظام الإسلامي . كا أن السلطة بمعناها الغربي ليس لها وجود أيضا في هذا النظام به وحيث يكون الحكم والأمر في هذا النظام لله وحده ، وحيث لايعتبر الحاكم سوى صاحب ولاية شرعية تقوم بتنفيذ أوامر الله ونواهيه (١).

ففي النظام الإسلامي حسب عبارة أبي حامد الغزالي «إنه لاحكم ولا أمر إلا لله أما النبي عليه والسلطان والسيد والأب والزوج ، فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإنجابهم بل بإنجاب الله تعالى طاعتهم ولولا ذلك لكان لكل مخلوق أوجب على غيره شيئا كان للموجب عليه أن يقلب عليه الإنجاب ، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر إذ الواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله طاعتهم » .

ففي النظام الإسلامي لايعني وجود مصطلح حريات عامة بمعناها الغربي سوى . الانتقاص من عبوديتنا لله جل وعلا ، حيث تكون الحرية بهذا المعنى حدا أو قيدا أو التزاما على حكم الله جل وعلا قد يقال هنا إن الحرية لا تعتبر قيدا أو حدا على حكم الله وأمره وإنما هي حد على سلطان الحكام كحقيقة اجتاعية وسياسية ولكن أمامنا في هذه الحالة وضعان :

ففي الوضع الأول أن يكون هذا السلطان خاضعا لحكم الله وأمره ومعبرا عن هذا

الحكم وذلك الأمر، ففي هذا الوضع يكون القول بأن الحرية حد أو قيد على هذا السلطان هو في الحقيقة قول بأن الحرية حد أو قيد على حكم الله وأمره . هذا في الوضع الأول،أما في **الوضع الثاني** وهو وضع خروج سلطان عن حكم الله وهديه فإن معنى عبوديتنا لله هو الذي يحكمها ويسودها، أو أن الخروج وعدم الالتزام من جانب الحاكم بحكم الله وأمره، فيه خروج وعدم التزام بمعنى عبوديته لله فيكون هذا المعنى أي معنى العبودية لله هو الدي يفسر ويحكم هذا الخروج، وبذلك لانكون في حاجة لفكرة الحريات العامة لتفسير حكم خروج الحكام عن أوامر الله ونواهيه ويكون في اللجوء إلى الحريات العامة مع وجود معنى عبوديتنا لله بعد عن الاقتصاد في الأساليب الفنية، حيث نستخدم فكرتين لتفسير وضع واحد خاصة وأنه ينبغى علينا ــ نحن المسلمين ــ أن نفسر كافة أوضاعنا وفقا لعبوديتنا لله كلما كان ذلك ممكنا.

ب ـ إن مصطلحات الولايات والحرمات والمباحات والتي استخدمها الإسلام وصولا إلى تكريم الإنسان تكريما يحقق عبوديته لله كان ولابد وأن يتفق مع معنى هذه العبودية ـ هذا فضلا عن ارتباط نظامها وأحكامها بهذه العبودية على الوجه الذي نعرضه فيما يلى :

۱ ــ أن الولايات تقوم في جوهرها
 على ولاية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
 وهى تتضمن بهذا المعنى وجوب مشاركة

المسلمين في الحياة السياسية للجماعة الإسلامية وتحقيق إقامة الدين: وهي وإن كانت تتفق مع الحريات السياسية في المشاركة السياسية فإنها تختلف من عدة وجوه فأولا تعتبر الحرية حقا يتيح لصاحبه الاختيار بين مخاطر استعمال هذا الحق ومزاياه بينها تعتبر الولاية واجبأ على المسلم متى توافر شروط إعمالها ثم أن صاحب الولاية ثانيا لا يستخدم ولايته للحد من سلطة ولى الأمر أو الحاكم حماية لنفسه ، كما هو الحال بالنسبة للحريات وإنما يستخدمها إقامة للدين لمساندة الحاكم إذا لم تكن لهذا الحاكم القدرة على القيام بمهام وظيفته ــ كا أن موضوع الولايات ثالثا يشمل كافة الأمور الذي تدخل في إقامة الدين وهي في هذا تختلف عن موضوع الحريات السياسية الذي يختلف موضوعه من حرية إلى

(انظر عرض ذلك الموضوع ومراجعته في رسالتنا المرجع السابق)

وقد يقال أنه يمكن استخدام مصطلح الحريات السياسية مع بقاء المفاهيم الإسلامية لفكرة الولاية الشرعية ، ولكن هذا القول يمكن الرد عليه من ثلاثة جوانب .

أولها ــ أن الاحتفاظ بهذه المفاهيم مع استخدام مصطلح الحرية يتناقض في بعض جوانبه مع المصطلح نفسه . ذلك أن ولاية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد تحدد موضوعها في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلو استبدلنا هذه الولاية بحرية الرأى المنكر فلو استبدلنا هذه الولاية بحرية الرأى

على سبيل المثال نجد أن حرية الرأى قد تتضمن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كا تتضمن غيره من الأمور التي لاتتفق مع الأمر بالمعروف ـ والنهى عن المنكر. فلصاحب هذه الحرية أن يهاجم الدين، كا أن له أن يطالب بأمور لاتتفق مع أحكام الدين بحال من الأحوال. مثل الدعوة إلى الدين بحال من الأحوال. مثل الدعوة إلى إقامة مجتمعات للمرأة أو السخرية من الدين نفسه أو الاستهزاء بأحكامه.

ثانيها \_ أن مصطلح الحرية يفيد الاختيار بين عدة أمور وهذا لايتفق مع الفكرة التي تقوم عليها الولاية وهي أنها واجب فالقول بأن الحرية تعتبر واجبا \_ وهذا نتيجة الأخذ بالمفاهيم الإسلامية للولاية يؤدي إلى التناقض مع مصطلح الحرية نفسها من حيث أن مصطلح الحرية يفيد الاختيار بين استخدام الحق في الحرية وعدم استخدامه.

ثالثها ـ أنه ليس ثمة مايدعو إلى استخداء مصطلح الحريات بديلا عن الولايات السياسية وخصوصا وأن فكرة الحريات الشرعية التي لاتفسر لنا كثيرا من الولايات الشرعية التي تعتبر من فرائض الدين كإقامة الصلاة ومنع المنكر كالفواحش عموما وإماطة الأذى عن الطريق . إن استخدام مصطلح الحريات الشرعية يؤدي السياسية بدلا من الولايات الشرعية يؤدي إلى وجود فئتين من المصطلحات في النظام الإسلامي لكل فئة تسميتها الخاصة : فئة يطلق عليها مصطلح الحريات السياسية والفئة الثانية يطلق عليها مصطلح الولايات السياسية الشرعية ، مع أن كلا الفئتين من طبيعة واحدة وتخضعان لنفس الأحكام .

٢ ــ إن الحرمات: حرمة النفس، وحرمة المال، وحرمة العرض، وحرمة الللل، وحرمة العرض، وحرمة السكن ــ تختلف عن الحريات الغربية من الحمين:

الوجه الأول: أن فكرة الحرمات فكرة دينية تتصل بالحلال والحرام ويلتزم بمراعاتها كافة المسلمين وهي وفقا لهذا لاتقتصر على تفسير العلاقة بين المسلمين وولاة أمورهم فحسب بل وتفسر العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض حيث نجب على المسلمين مراعاة حرمات غيرهم وهي التي تفسر في الإسلام تحريم القتل والسرقة والربا وقذف المحصنات كما تفسر أيضا التزام الحاكم المسلم والمسلمين معه بمنع كل مايكون من شأنه إشاعة الفاحشة أو الفساد بين المسلمين بينا تقتصر الحريات الغربية على تفسير حماية الفرد من عدوان سلطة الدولة عليه من حيث عدم جواز القبض عليه دون إذن من الجهات القضائية المختصة ( مما يطلق عليه حقى الأمن والأمان) وعدم انخاذ جهة الضبط الإداري المختصة إجراءاتها بدون أن يخولها ذلك نص في القانون وبدون سبب أو مبرر قانوني فلا دخل لهذه الحريات في تفسير تجريم بعض الأفعال وإنما يفسر هذا التجريم في إطار حماية النظام الاجتاعي فحماية هذا النظام هي التي تفسر لنا تجريم القتل والسرقة وزنا الزوجة أو الزوج والقذف والسب.

وقد ترتب على ارتباط نظام الحرمات بالعقيدة الدينية وفكرة الحرام والحلال في الإسلام أن وصل تكريم الإنسان في

الإسلام إلى درجة \_ لا أعتقد \_ أن نظاما آخر وصل إليها حتى الآن ومن يطلع على فقهنا الإسلامي في كتاب (البغاة) يدرك عظمة الأحكام ودرجة نمائها ، وقدرتها على رعاية كرامة الإنسان في أدائه لولاياته الشرعية حتى وإن كان مخطئا في هذا الأداء . . ما دام هذا الأداء قد نبع من تأويل سائغ . فقرر هؤلاء الفقهاء بالنسبة للبغاة \_ وهم الذين يخرجون على ولى أمر المسلمين بتأويل القواعد الآتية (٩):

عدم اتباع الفارين أو المنسحيين من البغاة ، أو الإجهاز على جرحاهم أو قتل البغاة ، أو الإجهاز على جرحاهم أو قتل أسراهم وهذا هو قول الجنابلة وإن كان فقهاء الجنفية والشافعية قد قيدوا هذه الأحكام بأن لا يكون هؤلاء فئة يتحيزون إليها وإن كان لهم فئة يتحيزون إليها فيجوز للإمام اتباعهم والإجهاز على جرحاهم وقتل أسراهم .

O عدم جواز قتل من حضر مع الخارجين على الإمام دون أن يقاتل . فإن أسر منهم أحد فدخل في الطاعة فإنه يخلى سبيله ، وإن أبى ذلك وكان رجلا قويا حبس حتى تنقضي الحرب ، فإن انقضت الحرب خلى سبيله ولم يحبس .

و إنه لا يجوز للمسلمين في حالة وقوع حرب بينهم سواء كانوا تابعين للإمام أو تابعين للإمام أو تابعين للبغاة الخارجين عليه ، أن يقتلوا الرجال الذين لايقاتلون ولا الأسرى ولا النساء ولا الصبيان ماداموا لم يقاتلوا فإنهم إن قتلوا أحدا منهم لزمهم ضمانه لأنهم قتلوا معصوما لم يؤمر بقتله «بل يتجه

رأى عند الحنابلة إلى أن يلزمهم القصاص أيضا لأنه قتل مكافئا عمدا ».

O عصمة وحرمة أموال الخارجين على الحكومة الإسلامية \_ وقد وصل حكم هذه الحرمة عند بعض الفقهاء حدا بعيدا بعيث تكون هذه الحرمية حتى لأسلحة هؤلاء الخارجين وكراعهم (الكراع: هو مايستخدم في الحرب من دواب). فلا يجوز للحكومة الإسلامية أو للمسلمين استخدام هذه الأسلحة إلا إذا كان ثمة ضرورة لذلك.

وفي اعتقادي أن فكرة الحرية الشخصية تقصر عن استيعاب الأحكام السالف الإشارة إليها وهذا ماوقع فعلا من الفقهاء المحدثين الذين حاولوا الكلام عن الحريات العامة في الإسلام لأنهم لم يستطيعوا أن يعرضوا هذه الأحكام في إطار فكرة الحريات العامة ذلك لأنهم في عرضهم لهذه الفكرة لم يتخلصوا من مفهومها الغربي باعتبار أن الحرية قيد على السلطة ومن ثم فهى تفترض وجود السلطة بما تستند إليه من أصول فكرية حيث تستند فكرة السلطة على أساس حماية نظام المجتمع لذلك فقد ترتب على الأخذ بمصطلح الحرية في العالم الإسلامي إن أخذنا واعين أو غير واعين بالأصول الفكرية التي قامت عليها هذه الفكرة ، والتي تقوم على حماية النظام الاجتماعي والقضاء على الفوضى فيه حيث تعتبر الحرية في ظل هذه الأصول «تقيدا إراديا بالنظم» كما يعبر عن ذلك الاستاذ اندریه هوریو (۱۰).

وهو الأمر الذي يختلف عن نظام الحرمات في الإسلام التي لاتعتبر تقيدا إراديا بالنظام بل مقوما أساسيا من مقوماته بحيث لاينبغي فهم النظام الاجتماعي في الإسلام بدون مراعاة الحرمات فيه .

الوجه الثاني: إن فكرة الحرمات قد ترتب نتائج تتعارض مع فكرة الحرية أو بعبارة أخرى قد يترتب على الأخذ بمصطلح الحريات الفردية بدلا من الحرمات استبعاد بعض الأحكام الشرعية المترتبة عليها وأهم هذه الأحكام:

أن حرمة العرض قد تقتضي تقييدا لحرية الشخص بالمفهوم الغربي وهذا ما حدث فعلا في تاريخنا الإسلامي عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ عندما أمر بقص شعر نصر بن حجاج أولا ثم نفيه ثانيا لما رأى أن وجوده في المدينة مع مايتمتع به من جمال كان له أثره على أعراض المسلمين (١١).

منع الرجال من الاختلاط بالنساء سواء على وجه الانفراد أو بوجود الغير — غير المحرم — مع أن هذا يدخل في نطاق حريته الشخصية بالمفهوم الغربي .

إنه يترتب على الأخذ بفكرة الحريات الفردية إباحة الأفعال الجنسية بين البالغين مادام الفعل قد تم برضائهم. وهو أمر تحرمه الشريعة لمساسه خرمة الأعراض التي لايسمح \_ وفقا لها \_ بإباحة هذه الأفعال الجنسية ولو كانت برضاء أصحابها.

٣ ــ الإباحة الشرعية كإباحة العمل والتجارة والاجتماع والانتقال من مكان إلى مكان إلى مكان وسائل مكان وسائل مكان واستخدام ما يريد من وسائل الانتقال يختلف عن مصطلح الحريات الشخصية من عدة وجوه أهمها:

الوجه الأول: إن الإباحة في الشرع تقوم على أساس أن الشارع جل وعلا لاقصد له في فعل المباح دون تركه ولا في تركه دون فعله ، بل قصده ، جعله لخيرة المكلف . مما كان من المكلف من فعل أو ترك فذلك إلى قصد الشارع بالنسبة إليه إلا أن الفعل المباح وإن لم يكن مطلوب الفعل أو الترك بخصوصه ، فإنه قد يكون مطلوب الفعل أو الترك أو الترك على الجملة أو بالنظر إلى الكل . وهذا الطلب قد يكون على سبيل الندب أو الوجوب كما أن الترك قد يكون على سبيل الندب أو الكراهية أو المنع وتوضيح ذلك فيما يلي :

إن الانسان مباح له التمتع بالطيبات
 من المأكل والمشرب والمركب مما سوى

الواجب من ذلك أو المندوب المطلوب من محاسن العادات كالإسراف. فلو ترك الإنسان العادات كالإسراف. فلو ترك الإنسان ذلك في بعض الأوقات، مع القدرة عليه لكان ذلك جائزا أو مباحا، ولو ترك ذلك جملة لكان على خلاف خطاب الشارع إليه ففي الحديث «إذا وسع الله فأوسعوا» صحيح البخاري كتاب الصلاه «وأن الله غمته على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده الترمزى كتاب الأدب نعمته على عبده الترمزى كتاب الأدب مسلم. وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك مسلم. وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها.

وطء الزوجات ووجوه الاكتساب الجائز ووطء الزوجات ووجوه الاكتساب الجائز كالعمل والتجارة وممارسة الحرف والمهن المختلفة والانتقال من مكان إلى مكان آخر، فإذا اختار الإنسان أحد هذه الأشياء على سواها فذلك جائز، أو إذا تركها في بعض الأحوال أو الأوقات أم تركها بعض الناس جملة كان جائزا ومباحا. فلو فرضنا ترك الناس كلهم لكان تركا لما هو من الضرورات المأمور بها . فكان القيام بها واجبا على الجملة .

إن الإنسان يباح له التنزه في البساتين وسماع الغناء المباح فإن فعل ذلك بعض الأوقات أو في حالة ما فلا حرج فيه . فإن فعل ذلك دائما كان مكروها وكان لفعله هذا أثره على عدالة الشخص ومن ثم تأثيره على توليه المناصب العامة (١٣).

والإباحة الشرعية ، كا تبين لنا ، ترتبط بمقاصد الشريعة والمصالح العامة للمسلمين حيث تشكل هذه المصالح وتلك المقاصد جانبا من بنائها الشرعي ، ولذلك جاز لأولياء الأمر التدخل في المباحات وتنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية والمصالح العامة للمسلمين ، ويكون هذا التدخل محكوما بهذه المقاصد وتلك المصالح — ومن ثم لايعتبر هذا التدخل استثناء أو قيدا على أصل الإباحة وإنما تطبيق لأصل المصلحة أو المقصد الذي تم التدخل على أساسه . ومن ثم يفسر هذا التدخل على أساسه . ومن المصلحة أو المقصد الذي تم التدخل على أساسه . ومن أم يفسر هذا التدخل تفسيرا يتفق مع تحقيق المصلحة أو المقصد الذي تم التدخل على أساسه .

فللأفراد أن يعملوا أو لا يعملوا كما أن يتاجروا ولكن ليس لهم أن يمتنعوا جميعا عن العمل أو ممارسة حرفهم أو تجارتهم في جميع الأحوال أو بصورة تؤثر على مصالح الناس ، فإن فعلوا ذلك كان لولى الأمر وفقا لحاجة الناس أن يتدخل ويفرض عليهم العمل أو التجارة أو الحرفة تأكيدا لمصالح الناس في وجود من يقوم بمثل هذا العمل لأنه مثل هذا ترك للضرورات المأمور بها ولهذا ذهب بعض المفقهاء إلى أنه يجوز لولى الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجرة المثل الحرف والصناعات على العمل بأجرة المثل المناعاتهم وحرفهم (١٤).

هذا وتتعارض المعاني السابق عرضها مع النتائج التي تقوم على اعتبار التجارة أو العمل أو ممارسة مهنة أو حرفة من الحرف

أو الانتقال حقا من الحقوق أو حرية من الحويات الفردية \_ واعتبارها حقا من الحقوق يترتب عليه أنه إن جاز لولى الأمر التدخل فإن القرار الصادر بالتدخل من جانبه يعتبر قيدا على حق الفرد في التجارة أو العمل أو الانتقال . ويرتب الفقه الوضعي وعلى الأخص في فرنسا والبلدان التي تسير على نهجها على اعتبار أن التدخل في الحرية قيد عليها أمرين :

أولهما: أن يتم بصدد هذا التدخل المقيد للحرية ورعاية هذه الحرية . وذلك بالاتجاه دائما نحو تأكيد الحرية . وهذا هو الأمر الذي يتفق مع اعتبار القرار بالتدخل قيدا على الحرية . ومن ثم يكون هذا التدخل استثناء على القاعدة التي تقرر الحرية ، وبالتالي ينبغي على القاضي أو الفقيه إذا عرض عليه مثل هذا القرار أن يفسره عرض عليه مثل هذا القرار أن يفسره تفسيرا ضيقا .

ثانيها: إذا كان التدخل في الحرية وقع من جانب الإدارة ، فإن هذا الفقه يشترط أن لا يتجاوز الإجراء الذي تتخذه جهة الإدارة أهدافه ، وأن يكون ضروريا ، وألا يتجاوز تقييده للحرية ماأتقضيه الضرورة فعلا (١٥) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن اعتبار العمل حقا يستوجب أن يكون للعامل حق الإضراب عن العمل وهو أمر لم يذهب إليه الفقهاء الذين اعتبروا العمل حقا للفرد في الإسلام . ومن ناحية ثالثة أن القول باعتبار الانتقال أو المجىء والرواح جقا شخصيا يتعارض مع مافعله عمر بن الخطاب رضى يتعارض مع مافعله عمر بن الخطاب رضى الخروج

من المدينة للاستعانة بهم في الرأى والمشورة.

الوجه الثاني: إن المناخ النفسي التي تثيره كلمة الحرية الفردية يختلف عن المناخ الذي يسود فكرة الإباحة. ففكرة الحريات الفردية تقوم على أساس من انفلات الفرد من كافة القيود التي تقف في طريق رغباته ، الأمر الذي وجد تدعيما في فلسفة الأحرار الانجليز في القرن التاسع عشر حيث صاغوا فكرتهم عن الحرية في عبارات تقوم على ضرورة انفلات الفرد من حكم العادات والتقاليد ومن أي ارتباط بجماعة ما وهي فكرة وان تعرضت للنقد من جانب بعض علماء الاجتماع \_ فإن النقد الموجه لها لم يعن استبعاد هذه الروح أو ذلك المناخ الذي مايزال موجودا في المجتمعات الغربية (١٦١)! . يراه الناظر في كتابات كتابها ، وحياة أفرادها حيث يرى الإنسان في حياة هؤلاء مبلغ انغماسهم في الحياة الجنسية سواء في الحدائق العامة أو وسائل مواصلاتهم العامة .

هذا فيما يتعلق بالروح أو المناخ الذي يسيطر على الحريات الفردية ، أما فيما يتعلق بالمناخ النفسي للمباحات الشرعية فإن هذا المناخ لايقوم على أساس انطلاق النفس البشرية أو انفلاتها من كل العقبات التي تحول دون رغباتها ، وإنما يقوم على أساس ضبط النفس أو بعبارة أدق الورع . فالمسلم طبقا لقاعدة أن الأصل في الأشياء فالمسلم طبقا لقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة ، له أن يمارس كل عمل ويتمتع بكل شيء لايجد نصا يحرمه أو ينهى عنه أو بكل شيء لايجد نصا يحرمه أو ينهى عنه أو

يأمر بخلافه . إلا أن المسلم مع ذلك يخضع لقاعدة ينبغي عليه أن يراعها هي الوقوف عند الشبهات لأن من يفعل ذلك فإنه يكون قد استبرأ لعرضه ودينه . ولأن من اجترأ على ماشك فيه من الإثم الوشك أن يواقع ما استبان كما في الحديث الشريف في الصحيحين ويتحقق ورع المسلم ووقوفه عند الشبهات على مستويين هما :

الأول: مستوى يتحقق عند اجتهاد المسلم للوصول للحكم الشرعي في مسأله من المسائل ووقوعه في الشك والتردد عند هذا الاجتهاد ، ويحصل هذا إذا لم يتمكن المسلم من التأليف بين الأدلة الشرعية المتعارضة ولا الترجيح بينها . أو إذا حصل للمسلم بالنسبة لفعل من الأفعال الشك أو التردد فيما إذا كان رسول الله عين هذا الفعل عنه أو إذا ورد بالنسبة لهذا الفعل عنه أو إذا ورد بالنسبة لهذا الفعل حديث ضعيف لم يبلغ إلى درجة الاعتبار . ولا ظهر عليه الوضع لأن العلة التي ضعف ولا ظهر عليه الوضع لأن العلة التي ضعف الحفظ أو الإرسال إذ بها لاتوجب الحكم عليه بأنه ليس من الشريعة مثل ضعف الحفظ أو الإرسال إذ أن ضعيف الحفظ لايمتنع أن يحفظ في بعض الأحوال والمرسل قد يكون صحيحا .

الثاني : إذا كان المسلم يعرف أن هذا الفعل مباح لايعتريه شك في ذلك ولكن قد يجد في ممارسته ذريعة إلى ارتكاب الحرام أو وسيلة إلى ترك الواجب . فهنا ينبغي على المسلم أن يقف عن فعل هذا الأمر المباح حتى لايقع في ذلك \_ ومثال ذلك \_ أن المسلم يستطيع أن يعمل في أى مكان يرى أنه أصلح له ، ولكن ينبغي عليه أن يرفض

العمل في المكان الذي يجد أن العمل فيه يجر إلى مخالفة دينه أو يورطه في ذلك ، وإن كان العمل في هذا المكان مباحا، وهذا الأمر قد يختلف من مسلم لآخر . كما يختلف بالنسبة لهذا المسلم من عمل لآخر . وبالنسبة لهذا العمل من وقت لآخر فالمسألة اذن نسبية يراعى فيه ظروف كل مسلم. كما يراعى فيها نوع العمل والزمان الذي يتم فيه وإذا كان المناخ النفسي للمباحات يقوم على ضبط النفس أو الورع فإن هذا لا يعنى أن الإسلام لايهتم بتحرر الإنسان من كافة الضغوط التي تحول دون تنميته لذاته أو بناء هذه الذات ، إلا أن هذا التحرر يختلف عن ذلك الانطلاق أو الانفلات الذي يسود المناخ النفسي للحريات الفردية من حيث أن التحرر في الإسلام لايجد أساسه أو منطلقه في ذات الإنسان نفسه ، كما هو الحال بالنسبة للحريات الفردية (١٧) ، وإنما يجد أساسه ومنطلقه في عبودية الإنسان لربه. هذه العبودية التي تحمل صاحبها على التحرر من سيطرة رغبات الذات الإنسانية نفسها سواء كانت هذه الرغبات متعلقة بمال أو بجاه أو بسلطان ، سواء كان هذا السلطان سلطان العادات والتقاليد ، أو صاحب سلطان من البشر . فاتجاه المسلم لله والتجرد لعبوديته يجعل صاحب هذا الاتجاه لايعبد إلا الله عبادة تقوم على أن الله هو الحكم العدل القادر الرزاق الوكيل الحسيب له الأشماء الحسني ومن ثم لاينتظر المسلم الرزق من سواه ولا يتوقع العون أو السند من غيره . ومن خلال هذه العبودية لله يستشعر المسلم

أيضا بأن الله له رقيب ، على فعله حسيب ، ومن ثم لايخش إلا إياه . ومن هذه الخشية يكون ورع المسلم ووقوفه عند الشبهات فهذا الورع عند المسلم ينبع من عبوديته لله . هذه العبودية التي تورث في قلب صاحبها الخوف من الوقوع في الحرام أو التوقف عند أداء واجب . فالورع والتحرر عند المسلم إذن ينطلقان من نبع واحد هو عبوديته لله .

# رابعا: مضادة فكرة الحرية في مجال العقيدة للدين نفسه:

إن فكرة الحرية تتضمن حرية العقيدة وهي تسمح لصاحبها بالتخلص من الدين أو الاستهزاء والسخرية من أفكاره، ويكون نقل فكرة الحرية بهذه الصورة إلى فقهنا الإسلامي واعتبارها جزءاً من بناء هذا الفقه أثره في جعل ماتتضمنه فكرة الحرية من أفكار مضادة للدين جزءا من الدين نفسه.

ولو قلنا بأخذ هذه الفكرة مع استبعاد مابها من أفكار متعارضة مع الدين أو مضادة له فإن استبعاد هذه الأفكار المضادة للدين لن يمنع \_ في اعتقادي \_ من أن تظل فكرة الحرية مقياسا يقاس به الدين نفسه ، ويظل عدم وجود حرية العقيدة عثلا لنقصان في حرية الإنسان في ظل الشريعة الإسلامية ، ولذلك حاول الفقهاء المسلمون إثبات وجود حرية العقيدة في المسلمون إثبات وجود حرية العقيدة في الإسلام ودللوا على ذلك بأسانيد كثرة منها بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى : ﴿لاَ الكُواهُ فِي الدين ﴿ وقوله تعالى : ﴿لاَ الكُواهُ فِي الدين ﴿ وقوله تعالى : ﴿ وقوله تعالى : ﴿ وقوله تعالى : وقوله تعالى : وقوله تعالى : وقوله تعالى :

﴿ أَفَأَنْتُ تَكُرُهُ النَّاسُ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ . وكذلك عهد عمر لأهل القدس حيث أعطاهم أمانا لأنفسهم ولكنائسهم وصلبانهم لاتسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا يكرهون على دينهم وما ذهب إليه فقهاء المسلمين (إنّا أمرنا بتركهم وما يدينون ) (١٨) .

ولكن لهذا القول أكثر من وجه من وجوه الخطورة على الإسلام:

أولها: أن قول هؤلاء الفقهاء أو الكتاب بحرية العقيدة يؤدي إلى إظهار أحكام الإسلام بمظهر القصور أو النقص فضلا عن التناقض ففكرة حرية العقيدة لاتفسر لنا أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية من قتله حدا (وفقا لرأى الجمهور أو تعزيرا عند بعض الفقهاء) وانفساخ زواجه وبطلان معاملاته المدنية والتوارث بينه وبين أقاربه الخ. وكلها أحكام من شأنها التأثير على حريته وهي لاتقف عند عدم تفسيرها هذه الأحكام بل تتناقض معها أيضا .

يؤدي القول إلى أخذ الإسلام بحرية العقيدة أن تعتبر أحكام المرتد أحكاما استثنائية على مبدأ حرية العقيدة ومن ثم ينبغي ( أن تفسر هذه الأحكام تفسيرا ضيقا) وهذا لايتفق مع ماذهب إليه فقهاء المسلمين من تحديد معنى الارتداد تحديدا يقوم على أساس من التوسعة في تفسيره.

ففي ضوء القول بأخذ الشريعة الإسلامية بمبدأ حرية العقيدة يفهم معنى الارتداد في حدود إعلان المسلم رجوعه عن دينه وخروجه من هذا الدين بالكلية .

وهذا هو التفسير الضيق لمصطلح الارتداد الندي يقتضيه اعتبار أحكام المرتد استثناء على قاعدة عامة هي حرية العقيدة ولكن هل هذا هو الفهم الذي أخذ به فقهاء المسلمين ؟ أو الفهم الذي تقتضيه الأصول الشرعية ؟

في الاجابة على هذا التساؤل نجد أن فقهاء المسلمين توسعوا في معنى الردة توسعا يحقق معناها الحقيقي في الشرع . فاعتبروا في الردة إلى المعنى الضيق معان أخرى منها سب الله تعالى أو رسوله أو قذف أم النبي أو جحد كتاب الله أو شيء منه أو أحد من أنبيائه أو كتاب من كتبه أو فريضة ظاهرة مجمع عليها أو استحلال محرم مشهور مجمع عليه كالخمر أو الحنزير أو الميتة والدم ، والزنا وغيره متى كان ذلك من غير جهل منه .

يقودنا القول بحرية العقيدة في الإسلام أيضا إلى القول بحق الذميين في إنشاء الكنائس والبيع على خلاف العهد بينهم وبين المسلمين ، فإذا كان هذا العهد يقتضي الاقتصار على كنائس معينة أو أماكن معينة ، فإن القول بأن الإسلام يقرر حرية العقيدة ويعطى لهم الحق في إنشاء الكنائس في أى مكان يريدون لأن هذا هو موجب هذه الحرية .

إن حرية العقيدة لاتفسر لناكيف يمكن للأسير أن يتخلص من القتل فيظهر الإسلام اضطرارا وخوفا (١٩).

وكل هذه الصور السابقة بعرضها

وجعل حرية العقيدة مقياسا لها يظهر الإسلام بمظهر الدين المناقض للحرية. وهو الأمر الذي يؤدي إليه منطق وجود حرية العقيدة في الإسلام.

إلا أننا إذا أخذنا بالمنطق الصحيح للإسلام في هذه المسألة فإننا لن نتخلص من وصم الإسلام بالنقص والقصور فقط بل نظهره بأنه الدين الذي يقوم على أسس منطقية سليمة تستبعد أي قصور فيه أو انتقاص منه . وهو الأمر الذي يتفق مع كونه دينا سماويا منزلا من حكيم عليم. وهذا المنطق الذي يفسر لنا هذه الأوضاع المتصلة بما يسميه بعض فقهاء المسلمين حرية العقيدة في الإسلام يبدأ من حقيقة أساسية مسلم بها لايجوز إنكارها أو إخفاؤها وهو أن الإسلام دين عقيدة تسعى للانتشار في جميع أنحاء العالم وهذا الدين يوجب على المسلمين السعى لنشره بين كل البشر ، فهو الغاية والهدف من تكوين كل جماعة إسلامية ، ومقتضى ذلك أن من دخل الإسلام وآمن به واعتقد بسموه لاينبغي أن يرجع عنه لأن الرجوع عنه إضعاف للجماعة الإسلامية قد يستغله بعض سييء النية من أعداء الإسلام للدخول فيه ثم الخروج منه مما ينتج عنه فتنة بين ضعفاء الرأى من المسلمين ، كما يعد تخذيلا لهم ، ولذلك كان موقف الإسلام في ذلك حاسما، فحكم بقتل المرتد عن دينه مع إعطائه الفرصة الكافية في الرجوع عن ردته.

هذا والمسلمون في نشرهم لدينهم

ملتزمون بأحكام الإسلام بألا يكرهوا أحدا على الدخول فيه وإنما عليهم فقط إزالة العوائق التي تحول دون انتشاره بين الناس ولايعد التزام المسلمين بعدم إكراه غيرهم على الدخول في الإسلام منحا أو تخويلا لغير المسلمين حرية في العقيدة . ذلك أن ما يوجبه هذا الحكم على المسلم ألا يكره غير المسلمين في الدخول في الإسلام دون أن يمنح غير المسلم حقا في حرية العقيدة ، لأن وجود هذا الحق في الإسلام يتناقض مع الأحكام التي سبق ذكرها، وهي حق الأسير غير المسلم في أن يتخلص من القتل بإعلان إسلامه وهو أحد الاختيارات التي للإمام قبل دخوله الإسلام عهذا بالنسبة لأهل دار الحرب أما بالنسبة للذميين فالقاعدة التي تحكم علاقات المسلمين هي مبدأ الوفاء بالعهود ، ومقتضى هذا المبدأ أن نحترم نحن المسلمين عهد الذمة بيننا وبينهم، وبموجب هذا العهد علينا أن نحافظ على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأن نتركهم على مايدينون دون أن يظهروا في دينهم من الأمور التي تعد مساسا بمشاعرنا نحن المسلمين وأن نتركهم على كنائسهم وبيعهم وأمورهم التي تم عليها عقد الذمة بيننا وبينهم دون الأمور التي لم تدخل في عهدنا معهم (٢٠).

ثانيها: أن حرص هؤلاء الفقهاء على إثبات أخذ الإسلام مصطلح حرية العقيدة أدى إلى تجاوزهم للخلاف الذى دار بين الفقهاء القدامي حول تفسير آية ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ . والفقهاء القدامي اختلفوا حول

تفسير هذه الآية على عدة أقوال أولها:أنها منسوخة . ثانيها:أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يقرون على الجزية — ثالثها : أنها نزلت في الأنصار لأن المرأة منهم إن لم يعش لها ولد تجعل على نفسها أن تهوده ، ترجو بذلك طول عمره فلما أجلى الله بنى النضير قالوا كيف نصنع بأبنائنا فأنزل الله آية ﴿لا إكراه في الدين فأنزل الله آية ﴿لا إكراه في الدين عموم في نفى الإكراه بالباطل أما الإكراه عموم في نفى الإكراه بالباطل أما الإكراه بالحق فهو من الدين .

وأيا كان الأمر حول أولى هذه الأقوال بالأخذ به فإنه ينبغي على الباحث أن يعرض هذه الأقوال جميعا ويأخذ بالقول الذي يتفق مع الأصول المتبعة في التفسير والتي لاتتعارض مع المنهج الذي يتبعه الباحث في تفسير آيات أخرى من التنزيل الباحث في تفسير آيات أخرى من التنزيل الحكيم فلا يأخذ بمنهج في التفسير هنا لا يتبعه في موضع آخر ولكن الفقهاء المحدثين تجاوزوا كل هذا ، وأخذوا بهذا الوجه من التفسير الذي يتفق مع مصطلحات الغرب وأفكاره وقيمه دون أن يضعوا الاعتبارات التي تقتضيها أصول التفسير لآيات الله أمام التي تقتضيها أصول التفسير لآيات الله أمام نظرهم .

ثالثها: إن حرص بعض الفقهاء على إثبات أخذ الإسلام بمصطلح حرية العقيدة قد ساهم فيما يبدو لي ، فيما انتهوا إليه من رأى في نفى حكم قتل المرتد من الشريعة الإسلامية ، وذلك حتى يسلم لهم قولهم ، بحرية العقيدة في الإسلام من التناقض وحتى يستبعدوا هذا الحكم الذى يقوض

دليلهم في إثبات أخذ الإسلام بهذه الحرية ولعل هذا الأمر الذى دعا أحد كبار أساتذتنا إلى استبعاد سنة الآحاد كمصدر للأحكام الدستورية حيث لايحتج بهذه السنة إذا أتت بحكم لم يرد به نص أو إشارة في القرآن (٢٦) وكم لم نكن هنا بصدد تقويم الآراء التي تذهب إلى عدم أخذ الإسلام بحكم جواز قتل المرتد ، وإنما نحن بصدد إثبات الخطورة المترتبة على الأخذ بمصطلح لم يأخذ به الإسلام فلنا على ما ذهب إليه أستاذنا الكبير عدة ملاحظات تكشف عن خطورة أخذ الإسلام بمصطلح غريب على الإسلام :

أولا: تجاوز ما انتهى إليه فقيه ومحدث كبير كالشوكاني من أن أحاديث قتل المرتد أحاديث متواترة .

ثانيا: إن القرآن لم يخل من إشارة أو تهديد للمرتد بالعقوبة في الدنيا والآخرة مثل قوله تعالى: ﴿ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة ﴾ وقد فسر الطبري ﴿ حبطت أعماهم ﴾ «بأنها بطلت وذهبت ، وبطولها ذهاب ثوابها ، وبطول الأجر عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة » (٢٣).

ثالثا: تجاوز ماذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الحدود سبعة منها حد الردة وليس تعزيرا كا ذهب إليه أستاذنا الجليل — حتى لو سلمنا بأن عقوبة القتل كانت تعزيرا وليس حداً فإنه أيضا يؤدي إلى نفس وليس حداً فإنه أيضا يؤدي إلى نفس

النتيجة المترتبة على اعتبار قتل المرتد حدا وهو المساس بحرية العقيدة .

...... وختاما

فإن إدراج نظم الولايات والحرمات والمباحات تحت مصطلح الحريات العامة الغربي أدى إلى إدخال أحكام ومعان جديدة لا يعرفها الإسلام ولاتؤدي إليها أحكامه مع حرمان هذه النظم الإسلامية مما لها من خصائص وفقدانها لاتساقها مع أحكام الشريعة الأخرى . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تخلف هذا المصطلح عن نقل ما للمصطلح الإسلامي من معان طيبة ما للمصطلح الإسلامي من معان طيبة وحرمانه كذلك من كل إشعاع وتأثير في

نفوس المسلمين.

إن الأخذ بمصطلح الحريات العامة في الإسلام لم يقف عند مناقضته لتوحيد الله في الإسلام أو تضاده في مجال حريتى العقيدة والرأى لفكرة الدين نفسه بل تقاصر عن أن ينمى عند المسلمين الشعور أو العاطفة التي تدعوهم إلى التمسك به أو مواجهة أى عدوان عليه .

وأن كل هذا يدعونا إلى التمسك بالمصطلحات الإسلامية واستبعاد ما عداها من مصطلحات دخيلة على الإسلام.

وآخر دعوانًا أن الحمد لله رب العالمين

#### الهوامش

- (١) انظر على سبيل المثال:
- د . عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٧٩ وما بعدها بغداد ١٩٧٦ .
  - د . فتحي عبد الكريم : الدولة والسيادة ـــ القاهرة ــ مكتبة وهبة ١٩٧٧ .
- (٢) اقرأ في تقرير أصل التكريم في الإسلام قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ كُرَمُنَا بَنِي آدُم ﴾ ، وفي ارتباط هذا التكريم بالعقيدة الدينية كقوله تعالى : ﴿ إِنْ أَكْرُمُكُم عَنْدُ الله أَتْقَاكُم ﴾ .
- (٣) د . طه بدوي : أصول علم السياسة ـــ الطبعة الرابعة ومشار إليه عند د . محمد سليم العوا . النظام السياسي الإسلامي ـــ مطبعة المكتب المصري الحديث ١٩٧٥ ص ١٣ .
- وأيضًا في معنى مقارب ، الدكتور حسين قاسم العزيز ، موجز تاريخ العرب قبل الإسلام صفحات ٩٠ ومابعدها بيروت ١٩٧١ .
  - (٤) منهاج الحكم في الإسلام ص ٤٦ ، ٤٧ طبعة ١٩٦٤.
  - (٥) الغرب والشرق الأوسط، تعريب الدكتور نبيل صبحي طه ـــ المختار الإسلامي، ١٩٧٩ .
    - (٦) ص ٢٧ ، ٢٨ سلسلة الألف كتاب .

(٧) انظر في اعتبار الدولة في الفقه الغربي كائنا مستقلا عن الأفراد كالمتعبار الدولة في الفقه الغربي كائنا مستقلا عن الأفراد Broud, ph-, la notion وفي أن الحرية في هذا الفقه التزام على الدولة المتعبر في الإسلام كبانا متميزا de I, berté publique en Droit prançais p.p. 47 ets lgoy 19. عن أفرادها وأن فكرة الولاية في الإسلام تحل محل فكرة السلطة كتابنا الحليفة توليته وعزله ( موضوعي طبيعة الحلافة و ظيفة التولية ).

- (٨) أبو حامد الغزالي المستصفى ص ٥٣ ـــ طبعة المكتبة التجارية ١٩٣٧ .
- (٩) انظر في مذهب الحنابلة المغنى لابن قدامه خزء ٨ ص ٢٢٥ ومابعدها .
- وفي مذهب الشافعية كفاية الاخيار في حل عاية الاختصار جزء ٢ ص ١٩٩ ومابعدها .
- وفي مذهب أبو حنيفة بدائع الصنائع للكاساني ص ٤٣٩٨ وما بعدها طبعة زكريا على يوسف .
  - و في مذهب مالك الشرح الصغير جزء ٤ ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ طبعة دار المعارف .
- André Houriou, Droit Constitutionnal et Institutions Politiques p.188 ed. Paris-1975. (11)
- (١١) ابن الجوزي ، سيرة عمر بن الخطاب ص ٦٦ ، ٦٢ . القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر .
- (١٢) انظر في عرض أوجه النظر الفقهية حول هذين الحديثين : الصنعاني ـــ سبل السلام جزء ٣ ص ٢٦٢ ، ٢٦٣ . طبعة التجارية بدون تاريخ .
- (١٣) انظر في ذلك الموافقات للشاطبي جزء ١ ص ٧٨ ، ٧٩ . ( بتحقيق الشيخ محمد محيي عبد الحميد ) .
- (١٤) انظر في عرض دكتور محمد المبارك ، آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المحال الاقتصادي ص ٣٤ ومابعدتها طبعة دار الفكر ١٩٧٠ وأيضا الطرق الحكمية لابن القيم ص ٢٤٧ طبعة مطبعة السنة المحمدية ١٩٥٣ ( بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ) .
- (١٥) انظر في ذلك، د. محمد عصفور الحرية بين الفكرين الديمقراطي والاشتراكي ص ١١٢ وما بعدها ـــ القاهرة ١٩٦١.
  - Nisbet, Robert A. Community & Power A Galaxy Book P. 228 lets. انظر في ذلك (١٦)
    - (١٧) المرجع السابق ص ٢٢٤.
- (١٨) انظر في أرثبات حرية العقيدة د . عبد الكريم زيدان المرجع السابق ص ١٢٣ ، ١٢٤ . ودكتور فتحى عبد الكريم المرجع السابق ص ٣٧٦ ، ٣٧٦ .
- (١٩) انظر في هذه الصور الكافي ( فقه حنبلي ) جزء ٣ ص ١٥٦ ، ١٥٧ ، ٢٦١ ، ٢٧٠ . ٢٧١ . والشرح الصغير ( فقة مالكي ) جزء ٤ ص ٤٣١ وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار الحزء الثاني ص ٢٠٠ \_ ٢٠٣ ( فقه شافعي ) .
- (٢٠) أبي عبيد القاسم بن سلام: الأموال وأيضا شرح السيد الكبير للرخى ومحاضرات لنا في فقه السير تخصيص الدراسات الإسلامية جامعة الرياض ١٣٩٧ / ١٣٩٨هـ.
- (٢١) ابن العربي : أحكام القرآن انحلد الأول بتحقيق البجاوي ص ٢٣٢، ٢٣٢ الآية ٢٥٦ من سورة البقرة ـــ طبعة القاهرة ١٩٥٧ .
- (٢٢) استاذنا الدكتور عبد الحميد متولى: مبادى، نظام الحكم في الإسلام ص ١٨٨ ومابعدها الطبعة الأولى: ولا أقول إن هذا الحديث وحده قد ساهم بل ساهم معه أحاديث أخرى مثل حديث الأئمة من قريش.
  - (٢٣) تفسير الطبري للآية ٢١٧ ص ٥٥٥ جزء ٢ طبعة الحلبي سنة ٥٩١٩م.



# الاحتيارا ومتزارا والحاء الما والحاء الما والحاء الما والحاء والحاء والما والم

د . محمد كال الدين إمام

#### تمهيد:

الانسحاب والعوة من مقومات الحياة الإنسانية ، بغيرهما لا يستقر الوضع البشري \_ طبيعة وشرعاً وعقلاً \_ وإذا كان الانسحاب يؤكد حاجة الإنسان إلى الانفراد باعتباره جوهر « الخصوصية » فإن العودة تجسد الحقيقة الاجتاعية للكائن الإنساني .

والخصوصية لا ترادف العزلة التي هي رفض للآخر ونفي له ، إنما الخصوصية جزء من ماهية الإنسان الذي لا يحيا بغير الحرية ،حرية الانسحاب عن الآخرين وحرية الاندماج في الآخرين والخصوصية وهي تتجه إلى الانسحاب عن الآخرين الآخرين تقتطع من عالمنا مساحة تعتبرها مستودع أسرارها ، و« جغرافيا » خلوتها ،

مطالبة الآخرين باحترام الحياة الخاصة للإنسان في هذه المساحة ، بحيث لا يدخلها أحد بغير دعوة أو استئذان ، « جغرافيا » الخلوة عند الإنسان لها جانبان ، جانب مادي هو حرمة المسكل بما فيه ومن فيه ، وجانب معنوي هو حرمة أسراره وما خفى من أفكاره .

وقد عرف الإنسان منذ كان « جغرافيا الخلوة » بما لها من حرية وحماية ، يشير إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى « ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده »(١) فالمسكن في المفهوم القرآني يعني الأمن والحماية والحرمة ، ويأتي قيداً على ولي الأمر والأفراد على سواء ، وإذا كانت الخصوصية ضرورة إنسانية فإنها مثل كثير من الضرورات

<sup>(°)</sup> ورقة مقدمة إلى مؤتمر الحق في الحياة الخاصة والمنعقد بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية في الفترة من ٤ – ٦ يونيو ١٩٨٧ م

عرض لها الانتقاص والحرمان، إلا أن العقود الأخيرة شهدت تطورات علمية ضخمة جعلت خصوصية الإنسان تتعرض لجزر لا مد وراءه ، كما صور ذلك تشاوم «أورويل »(٢) في روايته الشهيرة « ۱۹۸٤ » واقعا مریراً ، واغتیلت الخصوصية بأيدي « التكنولوجيا » الحديثة بما خرجت به من أجهزة التصنت والتسجيل والاقتحام، حتى تعرض الإنسان المعاصر ــ أمام أساليبها المتطورة ـــ وربما لأول مرة في تاريخه الطويل ــ إلى التعري الكامل وبالمعنى الدقيق للكلمة ، التعري نفسياً وفكرياً وجسدياً وأصبحت جغرافياً الخلوة وهماً ، ففقد الإنسان أمنه وأضاع راحته وصدق قول الشاعر:

# وهل راحة فى أمة نصف أهلها على النصف الثانى عيون تطلع ؟

وإذا كان إهدار الخصوصية يعني حرمان الإنسان من وجوده السوى ، فإن تصوير الخصوصية على أنها من الحقوق المطلقة ينطوي على إنكار بالغ للوجود الجماعي وفعاليته ، الأمر الذي يستدعى الموازنة الحكيمة بين الحياة الخاصة وحقيقة الإنسان الاجتاعية .

وقد جاء الإسلام – باعتباره الدين الخاتم – ليحدث هذا التوازن في صيغة مرنة ورصينة ، ذلك أن حقوق الإنسان في الإسلام هي فرع من أصل هو نظرته لقضايا المبدأ والخلافة والمصير ، وفي إطار هذه النظرية العامة يأتي حديثنا عن

« الاحتساب وحرمة الحياة الخاصة \_\_ قراءة في تراث الفقه الإسلامي » محاولة منا لرصد جوانب من البناء الفقهى الشامخ الذي أقم على أساس من النصوص التي تتناهى ليحكم الوقائع اللامتناهية، واهتمامنا بالفقه ينطلق من رفضنا لمقولات مطروحة ترى في النصوص الإسلامية \_\_ قرآنا وسنة ــ مجرد توجيهات خلقية لا تقوى على رفع نظام تشريعي أو بناء فقهي وهو ما يدحضه التاريخ العقلي والتشريعي للمسلمين، وهذه المقولات المطروحة لحمتها وسداها تنحية الإسلام عن دائرة التطبيق وحصره في نطاق العقيدة دون الشريعة ، ومن نكد الدنيا في يوم الناس هذا أن يتطرف العلمانيون في دعوة قومنا إلى تمجيد الغرب تاريخاً وفكراً ، وفقهاً وتشريعاً ، وفي المقابل يدعوننا إلى أن نلقى في البحر بكل تراثنا الفقهى لنبدأ اجتهاداً مزعوماً ينسخ الأصول بدعوى حرية

#### وينقسم حديثنا إلى مبحثين:

المبحث الأول: الإسلام وحرمة الحياة الحناصة: وهو بمثابة خلفية تضع بحثنا في إطار الرؤية الشاملة لنظرية الإسلام العامة في مجالى الحقوق والواجبات.

المبحث الثاني: الاحتساب وحرمة الحياة الخاصة: ويأتي من النظرية بمثابة النموذج التطبيقي، ومنهجنا فيه تركيبي، يضع أقوال الفقهاء — التي تم رصدها دون استقراء — في مكانها المتصور، بقصد تقديم الرأي الفقهي بأكبر قدر من الوضوح.

الإنسان في الإسلام مكريمه ومسئوليته ومسئول ، ومن موجبات تكريمه ومسئوليته أن يُحافظ له على ضروراته وأن تصان حرماته ، لهذا جاءت النصوص الإسلامية في القرآن والسنة \_ وهما مصادر الفقه \_ آمرة بدعم الحياة الخاصة ، وهو أمر يوجب صيانتها ويمنع هتكها ويعظر كل ما يؤدي إلى ذلك ، وتأتي عناية النصوص يؤدي إلى ذلك ، وتأتي عناية النصوص الإسلامية بالمسكن \_ وهو محور الخصوصية \_ دليلا على الحماية الكاملة التي يوفرها الاسلام للحياة الخاصة للإنسان .

وجاء الفقه الشرعي - في صياغته للنظرية العامة للحقوق والواجبات - وسهل حمايتها - مدنية وجنائية - ليقدم التفاصيل التي تجعل مبدأ الحماية قواعد تحكم الممارسة في دنيا الناس.

ولا خلاف عند فقهاء جميع المذاهب الإسلامية على حرمة الحياة الحناصة ، بل إن الفقه الشرعي يقيم بعض فروعه على أساس من هذه الحرمة ، فلو لم يكن المسكن وحرمته لما كان للحرز معنى ، ولما كان للاستئذان أثره في بعض العقبات ، وبعد الاستئذان عند بعض الفقهاء دارئا لحد السرقة لتمكن الشبهة في الحرزية ، فلا يقطع السارق من امرأة ابنه أو زوج أمه أو امرأة أبيه إذا سرق من المنزل المضاف إليه فلا يلزمه القطع "، والضيف إذا سرق من يلزمه القطع لأنه مأذون بالدخول بيت المضيف لا يقطع لأنه مأذون بالدخول في الحرز? .

والسكن \_ كا يقول الراغب الأصفهاني \_ السكون وما يسكن إليه،

ومن معانيه الأمن وزوال الرعب والمسكن اسم مكان والجمع مساكن وعنصر الاختصاص ضروري هنا ، لأنه سبيل الانفراد والخصوصية ، وقد أشار القرطبي ألى ذلك في تفسير قوله تعالى القرطبي أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ... في ، يقول : ﴿ لما خص الله ابن أدم الذي كرمه وفضله بالمنازل ، وسترهم أدم الذي كرمه وفضله بالمنازل ، وسترهم غلى الانفراد ، وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها أويلجوها دون إذن أربابها ، أدبهم بما يرجع إلى الستر عليهم لئلا يطلع أحد منهم على عورة في .

فالمكان هنا يندمج في الإنسان ليكون شاهداً على تكريمه ، ودليلا على ضرورة انفراده بالمنزل الذي يستر العورة ويحجب العيون ، ويملك الاستمتاع به على الانفراد \_ على حد تعبير القرطبي \_ وهذا قمة الخصوصية .

وحماية للمسكن ينهي الإسلام عن أمرين:

أولهما: دخول المسكن بغير استئذان .

ثانيهما: التجسس على المسكن بما فيه ومن فيه.

والنهى في قوله تعالى ﴿ لا تدخلوا ﴾ يفرض حُكمه على الجميع ولاة وعامة والإذن الوارد في الآية إنما يقوم على رضاء صاحب المسكن \_ مالكاً أو مستأجراً أو منتفعا به بإذن دون معاوضة \_ رضاء غير مشوب بعيب ، وجاء النص القرآني بتعبير

ر حتى تستأنسوا » للإبراز هذا المعنى ، فلا يعد إذن ولي الأمر بتفتيش المسكن إذنا في معنى الآية بل هو أمر لا إذن .

فحرمة المسكن إذن \_ وهو مستودع الحياة الخاصة \_ تأتي قيداً على كل من ولي الأمر والأفراد . ويمنع كل ما يؤدي إلى هتك هذا السياج سواء كان اقتحاماً أو تجسساً أو فتح مطلات وفي الجملة كل ما يؤدي إلى كشف المحجوب ، فالإذن أمر لازم في مواجهة الجميع « فلا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان أو مستعيراً ، وسواء أكان الباب مغلقاً أو مفتوحاً »(٧) .

ومفهوم السكن محل الحماية يتسع فلا يتخصص بالبناء ، بل بكل ما يأوى إليه الإنسان على سبيل الاختصاص، سواء كان مؤقتا أو دائما وسواء كانت الإقامة فيه على سبيل التأقيت أو الديمومة ، يشير إلى ذلك قوله تعالى: « والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم »(^) ، ولهذا قال الفقهاء أن الخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان (٩) ، وهو ما يمكن تعميمه اليوم على السيارات والطائرات الخاصة، وغرف الشواطيء وكل ما يمكن أن يتحقق فيها ما اشترطه ابن حزم من مواصفات وهي أن يقي شتاء من المطر، وصيفا من الشمس، ودائما من عين المارة (١٠).

والحماية التي تقررت للخصوصية هنا \_ محسدة في المسكن \_ جنائية ومدنية

وتوجب على صاحب المسكن الدفع عن حرمة بيته ولا ضمان عليه في الرأي الراجح عند الأحناف والشافعية والحنابلة وقال به بعض المالكية وسندهم حديث رسول الله عليه « من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ، ففقئوا. عينه فلا دية له ولا قصاص »(١١)

#### أساس الحمايسة:

فالشريعة الإسلامية إذن تقرر حماية الحياة الخاصة ، وتفرض حرمة المسكن فتحظر التفتيش ، والتطلع واستراق السمع ، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة لا تعتاج إلى مزيد فما هو أساس هذه الحماية ؟

يرجع أساس هذه الحماية إلى أن من مقاصد الشريعة حفظ المصالح وصيانة الضروريات يقول الجويني « فأما المساكن فإني أري مسكن الرجل من أظهر ما تمس إليه حاجته ،والسكن الذي يؤويه وعيلته وذريته ، مما لا غناء عنه ... فإذا تقرر الحاق المساكن بالحاجات ، بطل النظر إلى المملوك والمستأجر لعموم التحريم »(١٢).

ويقول الشاطبي «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية .. ومعناها أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، الحفظ لها يكون بأمرين أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها من جانب الوجود ، والثاني ما قواعدها من جانب الوجود ، والثاني ما

يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك من جانب العدم ... فأصول العادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود ، وأيضا تناول المأكولات ، والمشروبات ، والملبوسات ، والملبوسات ، والمسكونات ، وما أشبه ذلك "(١٣).

واعتبار المسكن من الضرورات ، لا يعني اطلاق يد الإنسان فيه ، ذلك أن الحرية في الإسلام « وضع مقيد موصوف في حدود النصوص والمقاصد الشرعية » (١٤) .

فالإنسان في نظر الإسلام لم يمنح حرية مطلقة حتى في خاصة نفسه « فليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف ... فالعادات يتعلق بها حق الله من وجهين أحدهما من جهة الوضع الأولى الكلى الداخل تحت الضروريات، والثاني من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق وإجراء المصلحة وفق الحكمة البالغة »(١٥) وتأسيساً على ذلك قال البعض ـ بحق \_ إن نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي تشمل في نطاق تطبيقها الحقوق والحريات العامة على سواء وقد كان الصمحابة « في فقههم وفتاويهم لا يفرقون بين تقييد الحق وتقييد الرخصة إذا أفضى أي منهما إلى الإضرار بالغير من الفرد أو الجماعة كما رأينا في قضاء عمر على محمد

بن مسلمة ، وفي أمره بمنع التزوج من الكتابيات ، والأول استعمال لحق الملكية والثاني استعمال لحرية التزوج (١٦) ، وقد حرم الإمام « القرافي » التصرف في حق الحياة على وجه يؤدي إلى الهلاك في غير مقصد شرعي كالانتحار ، أو التصرف في المال على وجه التضييع والعبث (١٧) ، والأول تصرف في حرية عامة ، والثاني والأول تصرف في حرية عامة ، والثاني تصرف في حق الملكية .

ورأينا أن الشمول في نظرية التعسف يمتد إلى غالب النظريات العامة في الفقه الإسلامي مثل نظرية الضرورة الشرعية ، ونظرية دفع المحظور بما يحدد نطاق الإباحة والتحريم ... وهو ما يترك أثره في مجال الحقوق والواجبات عامة أو خاصة ، ذلك لأن طلب الإنسان لحظه حيث أذن له لابد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين (١٨)

وخلاصة القول أن اعتبار المسكن من الضرورات هو أساس حماية الشارع للمسكن بوجه خاص ولحق الخصوصية بوجه عام ، لأن حماية المسكن إنما قصد بها حماية الانفراد والخصوصية ، لا الملكية التي قرر الشارع لصيانتها حداً في العقاب على السرقة ، بالإضافة إلى التعازير وضمان المتلفات ، ولو كانت الحماية للملكية لما قررها الفقهاء للمستأجر والمستعير وكلاهما ليس مالكا .(١٩)

# المبحث الشانى الاحتساب وحرمة الحياة الخاصة

#### في معنى الاحتساب:

يميل الفقه الشرعي إلى بحث الحسبة باعتبارها ترادف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو ما تواتر عليه كثير من الباحثين في القديم والحديث ، بل إن البعض قال باعتبار كل الولايات الإسلامية من قبيل الحسبة ، وهو ما لا يمكن التسليم به إلا إذا قلنا أن الحسبة هي احتساب الأجر عند الله ، وهو أحد معانيها اللغوية ولكنه لايصلح حداً لها في إطار الدراسة العلمية .

والرأى عندنا أن الاحتساب لا يرادف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإنما هو أحد تطبيقاته باعتباره أصلا إلحياً عاماً، وهذا التحديد للاحتساب يجعلنا نستوعب وظيفته الاجتاعية، وصياغته الفقهية، ولعل في اشتراك الحسبة مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السند الشرعى ــ كتاباً وسنة ــ ما يبرز الصلة الوثيقة بينهما دون حاجة إلى القول بالترادف ، والاحتساب في الإسلام فرض على كل مسلم قادر ، وهو نظام لم يفوض ولى الأمر في الأخذ به أو تركه ، بل إن مضمونه واجب تأثم الأمة المسلمة بتقاعسها عن القيام به ، ولا يلزم لوجوب الحسبة قيام الدولة المسلمة لأن الاحتساب على نوعين :

ولاية الحسبة: ويقوم بها موظف معين من قبل الدولة المسلمة ، ولا يوجد إلا معها .

الاحتساب الفردي: ويقوم به المسلمون في كل مجتمع متى تحقق موجبه، وُجدت الدولة أم لا، ودون إذن من السلطة في حالة وجود الدولة".

فالاحتساب إذن واجب شرعي ، يحفظ للأمة الإسلامية فاعليتها ، وعلى الشريعة الإسلامية علوها ، فيوجد بوجود الإسلام والمسلمين ، دون ارتباط بالكيان السياسي الذي يحمل اسم الدولة ، أو بالسلطة السياسية وهي ولي الأمر ، يقول الجويني : « لا يتخصص بالأمر بالمعروف الولاة بل ذلك ثابت لآحاد الناس »(٢١).

#### غاية الاحتساب:

يرى البعض في الاحتساب أنه « الوسيلة العملية للإرادة الشعبية في النظام الإسلامي » (٢١) وهو رأي لا يلملم أطراف الاحتساب التي أمرها إلى الولاة والأفراد على سواء ، والرأي عندنا أن الاحتساب له غاية أساسية هي المحافظة على ما يسمى في مصطلح الفقه الوضعي بسيادة القانون (٢٣).

يؤكد ذلك مايراه الشاطبي من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « يرجع إلى حفظ الجميع \_ أي كل الضروريات \_ من جانب العدم » (٢٤)

وموجب الحسبة هو المحظورات الشرعية متى ظهرت وتتمثل في أمرين: ترك المعروف ، وفعل المنكر . وهنا يجب

المنع حتى لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر على حد تعبير القاضي عبد الجبار<sup>(٢٥)</sup>.

#### متى يجب الاحتساب:

لا يجب الاحتساب إلا بتوافر شروط في موجبه ، أهمها من زاوية بختنا الظهور والحلول ، والظهور في مجال الاحتساب ضد الاستتار ومعناه اللغوي البدو ، وقد حاء في حديث رسول الله عينية « من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته ، نقم الحد عليه » وإبداء الصفحة يتعلق بالفعل كا يتعلق بالفاعل ، ولا يشترط لقيام الموجب أن يظهر الفعل مع فاعله ، فالظهور وصف في الموجب ذاته ، ومؤدي هذا أن الظهور في يتحقق إذا ظهر المنكر ولو كان مرتكبه غير ظاهر (٢٦).

ولا يتحقق الظهور الموجب للحسبة فيما إذا سمع المحتسب عيارا ناريا أعقبته استغاثة ، دون أن يرى من أطلق العيار ولا من استغاث وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل الذي سمع صوت الطبل والمزمار ، ولا يعرف مكانه ، فقال : وما عليه لا يعرف مكانه ؟ وسئل عن الرجل الذي يسمع حس الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه فقال وما عليك ؟ وقال : ما يعرف مكانه فقال وما عليك ؟ وقال : ما غاب لا تفتش (٢٧) فالسماع في ذاته مجرداً عن المكان والإنسان لا يتحقق به الظهور عن الموجب للحسبة .

والظهور الموجب للحسبة لا ينفصل عن الحلول فهو في حقيقته يتضمن الحلول وإلا تخلف الموجب، ذلك أن الاحتساب

لكل مسلم ويقتضي الفورية يقول ابن نجيم «لكل مسلم إقامته ــ أى الاحتساب ــ حال مباشرة المعصية وأما بعد الفراغ منها فليس ذلك لغير الحاكم »(٢٨).

ويقول العز بن عبد السلام « إنما وجب النهي عن المنكر على الفور لأن الغرض منه زوال المفسدة ، فلو أخر النهي لتحققت المفسدة والمعصية ، وكذلك يجب على الفور الأمر بالمعروف كيلا تتأخر مصلحته عن الوقت الذي وجب فيه » (٢٩) .

ولا يتحقق الظهور الموجب للاحتساب بالتوقع ولو كان من أصحاب التهم ذلك « أن المتعلقين بضبط الأحوال ـ وهم الولاة ـ قد يرون ردع أصحاب التهم قبل إلمامهم بالهنات ، والسيئات ، والشرع لا يرخص بذلك » (٣٠) .

والحلول بهذا المعنى متفق عليه قال به الأحناف والشافعية والحنابلة وهو ما يقوله المالكية حيث يرون أنه « إذا لم يطلع على المنكر حتى انقضى فعله ، وفات محله فسبيل النظر فيه للقضاة والحكام لأنه من باب الأحكام لا التغيير لفوات دفع المنكر »(٣١).

فإذا انتفى الحلول انتفى الظهور الموجب للاحتساب لفوات محله .

#### الظهور ليس هو العلانية:

وإذا كانت العلانية تعني لغة الإظهار والجهر والإشهار بما يوحي أنها ترادف الظهور المشترط في موجب الاحتساب، فحقيقة الأمر خلاف ذلك، أن فكرة العلانية (٣٢) تتصل على نحو ما بالقانون في

كل فروعه ، وفي المجال الجنائي تأتي العلانية في صور عدة ، فقد تكون العلانية جريمة ، وقد تكون عقوبة، وقد تكون ركنا في الجريمة، وقد تكون ظرفاً مشدداً، وفي كل الأحوال قد تكون العلانية فكرة قانونية ، أو حالة واقعية ، والعلانية فكرة أو حالة بشروطها في التشريع العقابي أضيق نطاقاً من الظهور ، فمن رأى منكراً في مكان خاص فقد تحقق الظهور المشترط في موجب الحسبة ولم تتحقق العلانية ، ومن اغتاب أحداً عند صديق له فقد تحقق الظهور، رغم غياب العلانية، والمكان عاماً أو خاصاً لا أثر له في الظهور المشترط في موجب الاحتساب، وخصوصية المكان تنفي العلانية في المجال الجنائي ، إن العلانية مناطها الإدراك الحسي المباشر ، أما الظهور المشترط في موجب الاحتساب فمناطه العلم سواء تم بالمباشرة أو الإخبار أو الاستخبار ، وقد اتجه رأي فقهي معاصر إلى القول بأن الظهور لا يتحقق إلا بالإدراك الحسي (٣٣). وهذا الرأي ـ على الرغم من دقته المنطقية ــ يكاد يطابق بين العلانية والظهور، وسنده القول بأن حدیث رسول الله علیسیه « من رأی منکم منكراً فليغيره ... » علق الأمر بالتغيير على « رؤية » المنكر لا على « العلم » ، وعندنا أن الفعل « رأي » ورد في القرآن الكريم بمعاني عدة منها الرؤية البصرية، ومنها الرؤية الحسية ، ومنها الرؤيا ، ومنها العلم ، وورد الفعل « رأى » في السنة يمثل هذا التعدد ، وإن جاء استعماله الغالب بمعنى « العلم » ومنه قوله عليسيد « صوموا لرؤيته

وأفطروا لرؤيته » والرؤية هنا بمعنى العلم (٣٤) وإن اتسعت لغيره في عمومها وقد قيل « لو كان الشرع يقتضى الخصوص واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع » (٣٥)

#### العلانية لا تؤثر في الاحتساب :

والعلانية في المفهوم القانوني غالبا ما تؤثر في انحسار الحماية، فانتفاء العلانية يترتب عليها انحسار الحماية متى أوجب القانون إشهار بعض التصرفات، وفي المجال الجنائي فان المرأة التي تتجول على الشاطيء برداء البحر ، أو في الطريق العام بثوب شفاف أو قصير لا يمكن أن تفرض على الآخرين غض البصر عن ما كشفته من العورة ، وفي المفهوم الإسلامي لا تلازم بين العلانية وانحسار الحماية ، فأيما رجل أو امرأة تعري في الطريق العام فلا يباح النظر إلى عورته ، وفعل الناظر والمتعري كليهما منكر ظاهر يقوم به الاحتساب ، بل إن الناظر يفسق عند جمهور الفقهاء، واستثنيت حالة نصت عليها بعض المذاهب وهي تعمد النظر إلى العورة للشهادة بالزني « فإذا شهدوا عند القاضي أنهم تعمدوا النظر إليه وهو يجامعها ليشهدوا عليه بالزني فشهادتهم جائزة لأن النظر لإقامة الحسبة فلا يعتبرون به فسقة (٣٦) ، وفي هذه الحالة يشترط لإباحة النظر اكتمال العدد اللازم لإثبات الزني والراجح عند الشافعية أن من هتك حرمة نفسه له منع من نظر إليه وهو مكشوف العورة (٣٧)، ذلك أن الأمر بالستر اجتمع فيه حق الله وحق العبد.

#### الظهور والتلبس :

عرضت المادة ٣٠/أ/ح للتلبس بقولها «تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها ، تعتبر أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، تعتبر متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك » .

أولاً: ما يلاحظ على التلبس في هذا النص هو تحديد حالاته على سبيل الحصر، والظهور المشترط في موجب الاحتساب لا ينحصر.

ثانياً: يلاحظ على هذا النص أنه يحصر « التلبس » في الجرائم ، وهذا أمر طبيعي لأن المشرع الجنائي يدور مع الجريمة ، أما الظهور في مجال الاحتساب فيتعلق بكل المحظورات الشرعية ومفهومها يتسع ليشمل الجرائم وغيرها .

ثالثاً: أهم آثار التلبس هي السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي، وهي سلطات تمس خصوصية الإنسان وحرياته الفردية، أما الظهور فله أثر شرعي وحيد هو وجوب الاحتساب على الجميع السلطة والفرد.

رابعاً: حالات التلبس التي أوردها النص لا يوجد منها ما يتحرك له المحتسب

إلا ما يتعلق بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها، أما الحالات الأخرى فيمنع فيها الاحتساب لانتفاء شرط الحلول.

وأهم ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد ، أن ظهور المنكر وبغض النظر عن وسائله يوجب الاحتساب ، أما التلبس فإنه لا يصح إلا إذا تمت المشاهدة بطريق مشروع ، وعدم المشروعية يترتب عليه بطلان إجراءات التفتيش واقتحام المنازل والقبض ، والتلبس في واقع الأمر يقصد به تنحية كثير من الضمانات التي منحت للفرد في مواجهة السلطة ، والحسبة لا تعرف ذلك ولا تستهدفه ، والظهور في موجب الاحتساب إنما يفرض واجهات موجب الاحتساب إنما يفرض واجهات المرابد من أدائها قدر المستطاع .

### ضرورة استمرار الظهور:

الظهور في موجب الاحتساب شرط ابتداء وشرط بقاء ، لأنه عندنا يعني العلم ، والعلم متى وجد ينبغي أن يستمر حتى لا يسقط واجب الاحتساب والظهور \_ وهو العلم \_ ثابت في حق من تعلق به سواء رئي المنكر بعد ذلك أو احتجب (٣٨).

#### الظهور والتجسس :

الظهور باعتباره شرطا في موجب الحسبة يقيد المحتسب، ويحدد نطاق الاحتساب، فحرمة الحياة الخاصة تمنع المحتسب من هتكها سواء كان ذلك بغية

التطلع المجرد أو بهدف الاحتساب، والتجسس الممنوع لا يتعلق بحرمة المسكن فحسب بل يستوعب حرمة الاتصالات وحرية المراسلات، ومعنى التجسس هو طلب الأمارات المعرفة كا يقول الغزالي (٢٩)، ونصوص القرآن والسنة صريحة في النهى عن التجسس أو طلب الأمارات المعرفة بقصد الاحتساب، وعلى ذلك فقه الصحابة، قال عمر بن الخطاب ذلك فقه الصحابة، قال عمر بن الخطاب له فقد فسق »، أما فقه المذاهب الفقهية فقد اجتمع على منع التجسس، يقول المالكية « ويشترط ظهور المنكر من غير المجسس ولا استراق سمع، ولا استنشاق ريح، ولا بحث عما أخفى بيد أو ثوب أو حانوت فأنه حرام » (١٤).

ويقول الغزالى: « الشافعى » « لا ينبغى أن يسترق السمع على دار غيره لسماع صوت الأوتار ، ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه عما يجرى في داره » (١١) ، ويقول ابن الجوزى « الحنبلي » « لا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع الأوتار ، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر ، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة شكل المزمار ولا يستخبر جيرانه ليخبروه بما جرى » (١٤) .

ومنع التجسس يشمل نطاق الخصوصية كله ولا يختص المنع بالمسكن ، وحديث الرسول عليه عن ابن عباس يتوعد المسترق السمع « فمن استمع إلى حديث قوم صب في أذنه الآنك » . وهو الرصاص

الخالص المذاب كناية عن العقاب الأخروى الشديد ، وقد قال الأوزاعي « ويدخل في التجسس سماع قوم وهم له كارهون » (٤٣) والتجسس الممنوع يستوعب التطلع المباشر والاستخبار من الغير يقول الصنعاني « ولا يجوز له استخبار صغار أهل الدار عما يقوله الأهل والجيران من كلام ، وما يعملون من أعمال » (٤٤).

#### هل تسقط الحسبة بالتجسس:

لاخلاف \_ كا سبقت الإشارة \_ في النصوص الشرعية وفي المذاهب الفقهية على حرمة التجسس حماية للحياة الخاصة ، ولا خلاف في منعه سواء قام به الأفراد أو ولي الأمر ، ولكن واجب الحسبة لا يسقط بالتجسس حتى بالنسبة لفاعله ، لأن الاحتساب واجب والواجبات في الشرع لا تسقط إلا بالأداء ، وأثر التجسس على فاعله لا يتعلق بإسقاط حسبته وإنما ببطلان شهادته لفسقه ، وليس كونه فاسقا أو ممن شهادته لفسقه ، وليس كونه فاسقا أو ممن يفعل المنكر يخرجه عن خطاب التغيير لأن طريق الفرضية متغاير « وحرمة الإقدام على خلك \_ أي التجسس \_ لا تمنع وجوب ذلك \_ أي التجسس \_ لا تمنع وجوب النهى بعد ذلك » ( ) .

#### متى يحل التجسس:

لا يعرف التشريع الإسلامي فكرة الإطلاق في الحقوق ، ذلك أن الحقوق منح من الشارع رخص في استخدامها دون تعسف أو تجاوز ، بداية لاخلاف على أن اتصال الآخرين - خارج الدار - بالمنكر بأي طريقة من طرق العلم يعد ظهوراً

يوجب الاحتساب فالخلاف ليس على وجوب الاحتساب وإنما على حل الاقتحام للدار بقصد الاحتساب وإتمام المنع ؟

والأحناف والمالكية والشافعية والخابلة ـ على تباين في التفاصيل ـ يرون الاقتحام (٢٠١) فهذا قدر متفق عليه عندهم ، بل وفي غير مذاهب أهل السنة ، يختلفون في التفاصيل فبعض الفقهاء يشترط لحل الاقتحام خطورة في المحظور بحيث يصل إلى درجة المصلحة التي يفوت تداركها (٢٠٠) ويتجه آخرون ومنهم الأحناف ذلك (٢٠١) ويتجه آخرون ومنهم الأحناف والمالكية إلى التمييز بين والى الحسبة والمحتسب الفرد ، فيجيزون الاقتحام للأول ويمنعون ويمنعونه بالنسبة للثاني \_ وهم هنا يمنعون ويمنعون موجبه (٢٩٤) \_ فاذا سمع الحاكم ذلك مرهون بموجبه (٢٩١) \_ فإذا سمع الحاكم غناءً في بيت إنسان هجم عليه .

وبعض فقهاء المذاهب يفرقون بين من اعتاد الفسق وأنواع الفساد وبين المستور الحال ، الأول لا بأس من الهجوم على بيته أما المستور الحال فلا(٠٠٠).

ثم هم بعد ذلك يختلفون ــ بعد حل التجسس بوجود محله ــ هل يجوز أم يجب ؟

ووجهة نظري أن الماوردي ـ وهو على رأس القائلين بالجواز ـ كان منطقيا مع نظرته الفقهية ، فهو لا يرى الاقتحام إلا في حالة الضرورة أي عندما تكون هناك مصلحة يفوت تداركها مثال ذلك من خلا برجل ليقتله ، أو امرأة ليفسق بها ، أما

غيره من القائلين بالوجوب فبعضهم أقامه مثل الماوردي على حالة الضرورة ، وقولهم بالوجوب هنا محل نظر ، وآخرون أقاموه على أساس الدفاع الشرعي ـ العام والحاص ـ فتحتم القول بالوجوب .

ورأينا أن الاقتحام هنا مصدره الدفاع الشرعي لا الضرورة ، ولا نقصد بالدفاع هنا دفع الصائل فحسب ، بل منع كل عظور ، فالاقتحام واجب سواء خلا رجل بقصد القتل أو اختلى رجل بنفسه بقصد الانتحار ، وسواء كانت الحلوة بغير الزوجة بقصد الفسق مطاوعة أو بإكراه ، والقول بالوجوب هنا يأتي تابعاً لوجوب الاحتساب ، فإذا كان الاحتساب واجبا وهو لا يتم إلا بدخول المنزل وجب ذلك ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه كوجوبه .

ومتى ثبت الوجوب فلا نرى انفراد الولاة بالاحتساب في هذه الحالة بل هو لآحاد والولاة ، والقول بغير ذلك معارض لعموم الأدلة من ناحية ثانية ، حيث يلزمه برفع الحرج من ناحية ثانية ، حيث يلزمه برفع الأمر إلى الحاكم بينا هو مخير بين الستر والإبلاغ والستر أولى « فكل ما تقبل فيه شهادة الحسبة مما هو من حدود الله تعالى فالمستحب للشاهد ألا يشهد به لأنه معارضة لقوله تعالى في سورة البقرة ﴿ ولا معارضة لقوله تعالى في سورة البقرة ﴿ ولا تكتموا الشهادة ﴾ وتقييد المطلق بخبر الواحد لا يجوز ، فالجواب \_ كا يقول العيني \_ أن الآية محمولة على حقوق العيني \_ أن الآية محمولة على حقوق

وأساس حل الاقتحام هنا ليس ظهور موجب الحسبة وإنما لزوم الاقتحام ، فلا عتد ذلك إلى الدليل المترتب عليه ، فالتجسس يوجب الحسبة ويبطل الدليل والتجسس المبرر والممنوع في ذلك سواء وهو قول عدد من الرعيل الأول من الفقهاء ، قال إبراهيم الحربي والشعبي « لا تجوز ، شهادة المختبيء »(١٥) وقال المالكية الناس ولو أوصله تعرفه إلى دليل من أدلة السكارى ، وانتشار رائحة الخمر فما كان السكارى ، وانتشار رائحة الخمر فما كان من ذلك على وجه التجسس ... يجب من ذلك على وجه التجسس ... يجب تغييره لأنه منكر في نفسه »(١٥) فوجوب الحسبة لا يتعدى فيثبت مشروعية الدليل .

#### هل يكفى الظن لحل الاقتحام والإنكار:

على الرغم من قيام كثير من الأحكام الشرعية على الظن الغالب إلا أن بعض الفقهاء حرصاً على حرمة الحياة الخاصة ذهب إلى ضرورة العلم والقطع يقول أبو يعلى الفراء \_ شيخ الحنابلة في القرن الحنامس الهجري \_ إنكار المنكر لا يجب إلا بعد العلم والقطع بحصول المنكر ، فأما إذا ظن وقوعه منه ، لم يجب عليه إنكاره خلافا لمن قال يجب إذا غلب على الظن خطافا لمن قال يجب إذا غلب على الظن حصول المنكر . . لأنه لا يأمن أن يكون الأمر على خلاف ما ظنه فوجب ترك دلك (٥٥) وهذا يعنى من باب أولى أن الاقتحام والإنكار كلاهما لا يجبا بالتوقع . وإذا كان التجسس يحل متى لزم ، فإنه وإذا كان التجسس يحل متى لزم ، فإنه يكرم اقتحام المنازل ، وهتك الحياة الخاصة

بقصد الوصول إلى المنكرات، فحل الاقتحام هنا لمنع المحظور لا لكشف المستور، وقد صرح الفقهاء بذلك فقالوا « ما أخفاه المختفي ولو كان معلنا بالفسق فلا يجوز كشفه لمعرفة حقيقته ما هو ؟ » (٥٦).

وخلاصة القول « أن الشريعة الإسلامية تحظر تفتيش الشخص والمسكن واستباحة الحياة الخاصة بغرض التحقق من وقوع الجريمة ، وإنما هي تسمح بذلك فحسب إذا قامت القرائن والدلائل على وقوع الجريمة ، وهذا الحكم من صميم الشرع » (٧٥) .

#### الاحتساب والضمان:

الاحتساب إذن ـ داخل هذه الحدود ـ يدور مع موجبه في الابتداء والانتهاء ، فلا يبدأ قبله ولا يبقى بعده لفوات محله في الحالين ، فإذا تجاوز المحتسب حد اللزوم كان مسئولا مسئولية جنائية ومدنية .

أما مسئوليته الجنائية فبلا خلاف وقد صرح ابن نجيم من الحنفية بذلك فقال: «للمحتسب \_ يقصد الوالي \_ أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها » (^^) والتعزير هنا ليس إلا نتيجة لقيام المسئولية الجنائية ، ومناط ذلك ما رآه الفقه من شروط في الموجب حتى يجب المنع ، ومن اشتراط للترتيب حتى يقبل الدفع ، فإذا بدأ بالمنع بعد فوات محله عزر ، وكذلك إذا لم يراع الترتيب ، فيجب المنع بالأخف ، فان يراع الترتيب ، فيجب المنع بالأخف ، فان أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب أو

يضرب بيد حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل (٥٩) عصا، أو بقطع عضو حرم قتل فالحتسب مأمور بمنع المحظور بالأهون فالأهون، والأمر بالترتيب هنا للوجوب كا يفهم من كلام الفقهاء إلا إذا انسد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب (٢٠٠)، وهذا يعني أن حل اقتحام الحياة الخاصة مرهون بتناسب الفعل ومراعاة الترتيب.

أما المسئولية العامة في حالة الاحتساب فلها جانبان :

ضمان متلفات ، وضمان تجاوز .

أما ضمان المتلفات فهو يتعلق بمالية الشيء المتلف وتقومه ، وإليها يعود الخمر الحتلاف الرأي في ضمان اتلاف الخمر وكسر أوانيها وكسر آلات اللهو مما تحفل به كتب المذاهب .

أما ضمان التجاوز وهو ما يعنينا في نطاق الاحتساب فقد قال الفقهاء « إن المدافع متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دون ضمنه وحرم عليه ».

وقال الزيدية من الشيعة ( إن عدل إلى الأشد وهو يندفع بالأخف ضمن (١١) والحكم ذاته عند الشيعة الإمامية (١٢) والضمان يستوعب المسئولية المدنية والجنائية .

## تأصيل واجب الاحتساب:

إذا كان الاحتساب على هذا المستوى من الأهمية وتراثه الفقهي ــ كما وضح ــ

بالغ الثراء والخصوبة فما هو تأصيله النظري ؟

لقد طرح الفقهاء \_ في مجالى الشريعة والقانون \_ نظريات عدة لتأصيل الدفاع الشرعي \_ العام والخاص منه \_ وكلها وضعت تحت المجهر تشريحا ونقدا ومن أحدث ما طرح في الفقه المعاصر نظريتان: النظرية الأولى(٦٢): وتؤسس الدفاع الشرعي على فكرة الإباحة الأصلية، ونقدنا الرئيسي لهذه النظرية أنها لاتفسر لنا وجوب الاحتساب.

النظرية الثانية (١٤): وتؤسس الدفاع الشرعي وبالتالي الاحتساب على فكرة بطلان العصمة ، ونقدنا الرئيسي لهذه النظرية أن بطلان العصمة حكم والأحكام سبيلها إلى الحكام لا الأفراد ، فهى ليست من التغيير الذي يلتزم به المحتسب .

والرأي عندنا أن الاحتساب يجد أصله في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي قاعدة عامة تفسر لنا الاحتساب ونطاقه، وتفسر لنا في مجال بحثنا لماذا نطالب المحتسب بالإقدام في حالة ولو ترتب عليها استباحة حرمة الحياة الحناصة، بينا نطالبه في حالة أخرى بالإحجام والتوقف.

إن وجوب المنع في مجال الاحتساب يتعلق بكل المحظورات الشرعية . فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتساويان في الوجوب ، ومنع الصغائر مثل منع الكبائر ، والكل مطلوب منعه ، فإذا قدر تعددت وجب المنع على الجمع ، فإذا قدر

على منع المنكرين دفعة واحدة لزمه ، وإن قدر على دفع أحدهما دفع الأفسد فالأفسد أثناء أبي وإذا اجتمعت مصلحة ومفسدة ، درئت المفسدة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فكلما كانت مصلحة إنكار المنكر أرجح من مصلحة

ترك التجسس وجب ، وكلما كانت مفسدة ترك إنكار المنكر أقل من مفسدة التجسس امتنع ، وعلى ضوء هذا التأصيل نفهم ما جاء به تراثنا الفقهي من الفروع والتفاصيل .

#### والحمد لله رب العالمين

#### الهوامش

- (١) سورة النمل: الآية ١٨.
- (٢) روائي انجليزي شهير له عدد من المؤلفات الروائية في تصوير محنة الإنسان والعدوان على حرماته الشخصية والعامة مثل « ١٩٨٤ » أو طغيان السلطة و « مزرعة الحيوانات » .
  - (٣) السرخسي: المبسوط ج ٩ ص ١٨٨.
    - (٤) المرجع السابق ص ١٤١ .
  - (٥) الراغب الأصفهاني : المفردات تحقيق محمد سيد الكيلاني ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ .
- (٦) الجامع لأحكام القرآن . ط دار الكتب تصوير بيروت . ج ١٢ ص ٢١٢ وما بعدها .
- (٧) الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ج ٤ ص
   ١٩٩ .
  - (٨) النحل: الآية ٨٠.
- (٩) الخطيب الشربين: مغني المحتاج. ج ٤ ص ١٩٨ . القرطبي: أحكام القرآن ج ١٠ ص ١٩٨ ، القرطبي تتد الحماية إلى كل المساكن دائمة ومؤقتة فعدم التأقيت ليس صفة في المسكن محل الحماية .

- (۱۰) ابن حزم ــ المحلي ــ ط بيروت ج ٦ ص ١٥٦ .
- (۱۱) الفتاوي الهندية ج ٦ ص ۸۹، روضة الطالبين ج ١٠ ص ١٩٧، المغني ج ١٠ ص ٣٥٥ .
- والرأي الراجع عند المالكية وبعض الأحناف يقول بالضمان ودليلهم قوله عليته ( لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث نفر النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .
- (۱۲) الجويني: الغياثي. تحقيق د. عبد العظيم الديب ــ قطر ــ ط. ١٤٠٠ ص ٤٨٦ ، ٤٨٧ باختصار.
- (١٣) الموافقات : تحقيق عبد الله دراز ج ٢ ص ٣٢٣ ٣٢٣ مع الاختصار .
- (١٤) د . مصطفى كال وصفي الإسلام والنظام الإداري.ط ١٩٧٤ ، ص ١٤٧ .
  - (١٥) الموافقات . ج ٢. ص ٢٢٣ .
- (١٦) د . فتحي الدريني : نظرية التعسف في

استعمال الحق ط ۲ بیروت ۱۹۷۷ ص ۲۸۰ – ۲۸۶ .

(١٧) القرافي: الفروق ج ٢ ص ١٤٠ وما بعدها.

(١٨) الموافقات: ج ٢ ص ١٨٨ .

(١٩)الخطيب الشربيني : مغنى المحتاج . ج ٤ ص ١-٩٩ .

(٢٠) وقد بدأت ممارسة الاحتساب، ونشأ التفكير الفقهي فيه ، منذ عصر الرسالة ، فاحتسب السرسول، وكلف بعض أصحابه بالاحتساب ،وقام الصحابة به خلفاء وولاة وأفراداً ، إلا أن التأليف في الحسبة جاء متأخرا ، وفي مرحلته الأولى لم يفرد للكتابة عن الاحتساب ، بل ورد مختلطا بالمباحث الفقهية ، وعلى شكل إشارات في كتب الفقه، ثم جاءت المرحلة الثانية لتقدم دراسات مستقلة عن الاحتساب تؤكد تطوره باعتباره مؤسسة حكومية ، وقد أشارت المراجع إلى أن الرسول عَلِينَةً رحل إلى الرفيق الأعلى وسعيد بن العاص على سوق مكة ، وعمر بن الخطاب على سوق المدينة ، إلا أن أول إشارة عن الحسبة والمحتسب باللفظ جاءت في أوائل القرن الثاني الهجري فيما كتبه وكيع بن الجراح عن تعيين مهدي بن عبد الرحمن ثم اياس بن معاوية محتسبين في واسط، وعاصم الأحول محتسبا في الكوفة ، وأول كتاب وصلنا مما أفرد عن الحسبة هو كتاب « أحكام السوق » للفقيه المالكي يحيى بن عمر ، فعنوانه يحمل مسمى الحسبة في المغرب العربي والأندلس إلا أن أواخر القرن الثالث الهجري شهد مؤلفا عن الحسبة عنوانه « الاحتساب » كتبه الإمام الزيدي ناصر الحق الأطروش، وأهمية الكتاب تأتي من كونه أول مؤلف مستقل ترد فيه مصطلحات الاحتساب والحسبة والمحتسب .

(۲۱) الجويني: الارشاد، تحقيق محمد يوسف موسى. ط الخانجي ص ۳٦۸.

(۲۲) د . مصطفى كال وصفي : النظام الإداري في الإسلام . ص ۱۱۷ .

(۲۳) د . صلاح الدين الناهي : نصوص قانونية وشرعية . بغداد ۱۹۶۹ ص ۱۸۳ .

(۲٤) الشاطبي : الموافقات . ج ٢ ص ٩ .

(٢٥) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ، تحقيق د . عبد الكريم عثمان . ط أولى ص ٧٤١ ، ويرى جانب كبير من الفقهاء أن المنكر هو موجب الحسبة وقد انتقد أستاذنا الدكتور عوض محمد ... بحق ... هذا الرأي وانتهى إلى أن موجب الحسبة هو المفسدة عموما وقسمها بالنسبة إلى مصدرها إلى منكرات ونوازل ، والرأي عندنا أن موجب الحسبة هو ترك المعروف ، وفعل عندنا أن موجب الحسبة هو ترك المعروف ، وفعل المنكر وكلاهما محظورات شرعية ... راجع د . عوض محمد موجب الحسبة ... بحث مخطوط ص عوض محمد موجب الحسبة ... بحث مخطوط ص

(٢٦) د . عبد الفتاح الصيفي : شرط الظهور الموجب للحسبة ـ مجلة « هذه سبيلي » الرياض عدد ٣ ص ٢٥٤ ، د . عوض محمد المرجع السابق ص ٢٩٠ .

(٢٧) أبو بكر الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق عبد القادر عطا، ط ١ ، ١٩٧٥ ص ٥ ١١، وعكس هذا الرأي راجع أستاذنا الدكتور عبد الفتاح الصيفي: شرط الظهور الموجب للحسبة، المرجع السابق ص ٢٥٤، وقد ضرب لرأيه المثال المذكور بالمتن.

(٢٨) ابن نجيم: البحر الرائق ج ٥ ص ٤٦. (٢٨) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، ط دار الجيل ج ١ ص ٢٥٠.

(٣٠) الجويني : غياث الأمم ، ص ٢٢٩ ، قارن الغزالي إحياء علوم الدين ج٢ . ص ٢٨٤٣ .

(٣١) أبو عبد الله التلمساني : تحفة الناظر وغنية الذاكر ، تحقيق على الشنوفي ص ١٩ .

(٣٢) د . محيى الدين عوض : العلانية في قانون العقوبات ، رسالة حقوق القاهرة ١٩٥٥ .

(٣٣) وهو رأي أستاذنا الدكتور عوض محمد في بحثه القيم عن موجب الحسبة . راجع ص ٣٢ . (٣٤) خاصة وأن اللمس والشم والذوق كما يقول الجويني عبارة عن الاتصالات وليست هي الإدراكات ، راجع الإرشاد \_ ص ١٨٥ ، الإدراكات . راجع الإرشاد \_ ص ١٨٥ ،

(٣٥) الحموي : غمز عيون البصائر . ج ١ ص ٢٠٤ والنظائر للبن نجيم . لابن نجيم .

(٣٦) الصدر الشهيد: شرح أدب القاضي للخصاف. تحقيق د . هلال سرحان . ج ٤ ص ٢٤٢

(٣٧) أبو زكريا الانصاري : أسنى المطالب ج ٤ ص ١٦٩ .

(۳۸) قارن أستاذنا د . عوض محمد « موجب الحسبة » حيث يرى أن الظهور شرط لوجوب الحسبة لا لاستمرار وجوبها ، ولكنه ينتهى إلى رأي قريب من الرأي المذكور في المتن عندما يقرر أن طروء الاحتجاب لا ينافي الظهور ، لأن احتجاب المنكر بعد ظهوره لا يعني زواله ، ولا ينفي استمرار العلم بوجوده ، فإن شرط الظهور يظل متحققا بحكم الاستصحاب بالنسبة لمن رأى المنكر رغم طروء الاحتجاب .

(٣٩) إحياء علوم الدين ج ٢ من ٢٨٦ .

(٤٠) الحرشي على مختصر خليل، ج ص ١١٠ .

(13) الغزالي: إحياء علوم الدين. ج ٢ ص ٣٧٤، وأيضا ابن حزم « الفصل » ج، ص ٢٧٤، أبو يعلى الفراء « المعتمد في أصول الدين » ص ص ١٩٦ - ١٩٧٠.

(٤٢) المقدسي: الآداب الشرعية والمنح المرعية . ط ١ ، ١٣٤٩ ه . ج ١ ص ٣٢٠ .

(٤٣) القاسمي : محاسن التأويل ج ٥ ص ١٢١ .

(٤٤) الصنعانى: سبل السلام. جـ ٤ ص ١٩٩.

(٥٥) حاشية العدوى: على هامش الخرشي: جـ ٣ ص ١١.

(٤٦) ابن نجيم: الرسائل. ص ١٢٨ – ١٣٠، الماوردي: الأحكام السلطانية. ص ٢٥٢، أبو الغزالي: إحياء علوم الدين. ج ٢ ص ٣٢٤، أبو عبد الله التلمساني: غنية الذاكر. ص ٢٠، عبد الله التلمساني: الآداب الشرعية، ص ٣٢٠، ح ٢٠.

(٤٧) الماوردي: الأحكام السلطانية. ص ٣٥٣.

(٤٨) الغزالي: احياء علوم الدين ص ٣٢٤، أ المقدسي: ص ٣٢٠. الأداب الشرعية.

(٤٩) أبو عبد الله التلمساني ــ غنية الذاكرة . ص ٢٠.

(٥٠) ابن نجيم : الرسائل ص ١٢٩ – ١٣٠ .

(٥١) الشوكاني : السيل الجرار . ج ٤ ص ٩٠٠ وما بعدها .

(۲۵) ابن أبى الدم: أدب القضاء. تحقيق هلال سرحان. ج ۲ ص ۱۰۳.

(٥٣) البناية شرح الهدانيه: المجلد السابع. ص ١٢١ – ١٢٢ .

(٥٤) السمناني: روضة القضاء، ج ١ ص ٢٠٥ ، قارن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج. ج ٤ ص ١٩٦ .

(٥٥) المعتمد في أصول الدين ــ ص ١٩٧ .

(٥٦) غنية الذاكر . ص ٢٠ .

(۵۷) د . عوض محمد : دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي ط . ۲ ص ۱۲۳ .

(٥٨) ابن نجيم: البحر الرائق، جه ص ٤٢.

(٥٩) الخطيب الشربيني : مغنى المحتاج . ج ٤ ص ١٩٦ .

(٦٠) أبو زكريا الأنصاري: أسنى المطالب. ج ٤ ص ١٦٧.

(٦١) أحمد قاسم: التاج المذهب. ج٤ ص ٣١٥.

(٦٢) المحقق الحلي: شرائغ الإسلام. ج ٤ ص الريدية والذي يتأمل نص أهل السنة ونص الريدية يرى اهتمام أهل السنة بإبراز البعد الديني في النص

على التحريم الذي يصبح به المحتسب آثما قضاءً وديانة بينا اكتفى الزيدية بالضمان أي بالإثم قضاء.

(٦٣) د . د و سليمان العطار : تجاوز الدفاع الشرعي ، رسالة حقوق القاهرة ١٩٧٧ ، مطبوعة على الآلة الكاتبة ص ٢٦ . حيث طرح هذه النظرية بديلا عن النظريات المنتقدة .

(٦٤) د . محمد سيد عبد التواب : الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي ، رسالة ط ١ سنة ١٠٠٠ . ص ١٣٣٠ . وقد طرح فيها هذه النظرية .

(٦٥) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام. ج ١ . ص ١٢٨ .





# فنزندن المفود النفود النورقية "سا"

وأثره على الإلتزامات على ضوء قواعد الفقه الإسلامي..

### د . على محيى الدين القرة داغى

تصرف الأجور والرواتب والمكافآت ، إنها تدفع مهراً فتستباح بها الفروج شرعاً دون أى اعتراض ، وتدفع ثمنا في النفائس وغيرها، وأجراً للجهد البشرى ودية في القتل ، وغير ذلك من الأحكام (٢٧٠)

وإذا كان القول السابق لم يعد له مبرر لقبوله لما فيه من تفريط فإن القول بأن النقود الورقية مثل النقود الذهبية أو الفضية في كل الأحكام قول لايجد لنفسه مستندأ مقبولاً من نصوص الشريعة الغراء، ولا يدعمه الواقع المعاصر الذي نعايشه، ولا يخفى الغلو والإفراط الذي يصاحبه.

ومن هنا فالعدل دائماً كامن في الوسطية التي هي سمة ديننا وشرعنا ﴿ وَكُذُلُكُ جَعَلناكُم أُمّة وسطا ﴾ (٢٧١) وهي القول بنقدية هذه الأوراق المالية ،

# الترجيح ، والتكييف الفقهي :

رأينا فيما سبق كيفية ظهور النقود الورقية ، وكيف أن الحلاف قد ثار بين العلماء عند بداية ظهوره ، حيث لم يعترف بها بعضهم ، بل لم يجعلوها نقداً ولا مالاً فلم يوجبوا فيها زكاة ولا غيرها من الأحكام التي تترتب على النقود الذاتية من الذهب والفضة ...

وهذا القول إذا كان في وقته سائغاً ومقبولاً للاعتبارات السابقة التي صاحبت نشأتها حيث كانت لاتخلو من كونها سندات في بداية ظهورها ، كا أن النقد الذهبي ، أو الفضي كان سائداً ... فإن هذا الرأى لم يعد مقبولاً في عصرنا الحاضر بعد أن صارت النقود الورقيه هي السائدة لاغير ، وأصبحت هي أساس المعاملات ، ورؤوس الأموال ، وبها يتم والشراء وسائر المعاملات ، ومنها والبيع والشراء وسائر المعاملات ، ومنها

وبالتالي وجوب الزكاة فيها باعتبار قيمتها الموازية لنصاب الذهب ، أو الفضة \_ كا سبق \_ وكونها صالحة للثمنية والحقوق والالتزامات ، ولكنها مع ذلك لا تؤدي جميع الوظائف التي تؤديها النقود الذاتية ، وبعبارة أخرى إنها نقود ولكنها لاتؤدي جميع وظائف النقود الذاتية ، وإنما تؤدي بعضها ، ولذلك يلاحظ فيها المالية والقيمة ، كا يلاحظ فيها عدم جواز الربا فيها ، وعدم التأجيل إذا بيع بعضها ببعض .

فكما أننا لا نعتبر الريال القطري جنساً شاملاً للريال السعودي أو بالعكس، بل ننظر عند الصرف إلى قيمة كل واحد منهما ، فكذلك الأمر عندما تحدث فجوة بين ما وقع عليه العقد ، ومايجب أداؤه بعد فترة زمنية، وذلك لأن غطاء النقود الورقية الآن ليس ثابتا \_ كما سبق \_ وإنما هو تابع لدولتها التي تصدر منها ، فإذا كان هذا الغطاء متجدداً متغيراً فلابد أن تكون النقود التابعة له متغيراً يلاحظ فيها هذه التغيرات ، على عكس النقود الذاتية التي تستمد قوتها الشرائية من ذاتها وكونها تصلح للسلعة حيث إنها معدن نفيس حتى لو بطل التعامل بها نقداً لبقيت قيمتها المالية معدنا وصالحة لكثير من الاستعمالات ــ كا سبق.

ثم الاعتراف بأن نقودنا اليوم لا تؤدي جميع الوظائف التي كان النقدان المعدنيان \_\_\_\_\_\_ الذهب والفضة \_\_\_\_ يؤديانها لا يتعارض مع القواعد العامة في الاقتصاد الحديث ،

بل يعترف بذلك بوضوح، ولذلك فمفهوم النقد مرن جداً يشمل أنواعاً كثيرة بعضها لايؤدي إلا وظيفة واحدة ، يقول الدكتور محمد يحيى: «وهذه الوظائف الأربع للنقود تعتبر متكاملة في المجتمع الذي يسوده نظام اقتصادي مستقر ... فإذا ماعجزت النقود المتعارف عليها عن القيام بإحدى هذه الوظائف فإنها تفقد خاصيتها ... ففي حالة الانهيار المفاجيء لقيمة النقود، فإنها تفقد ميزتها، أو وظيفتها كوسيلة للمعاملات الآجلة ، ومن ثم تفقد كذلك وظيفتها كوسيلة الاحتفاظ بالثروة ، أو لاختزان القيمة ... » (٢٧٢) ويقول الدكتور أحمد عبده: «كذلك يعتبر الكثيرون أن الوظيفتين الأوليين للنقود (وهما وسيط للتبادل ومقياس للقيم) وظائف أصلية ، أما الوظيفتان الأخيرتان (أى مخزن للقيم ومعيار للمدفوعات الآجلة ) فتعدان وظائف مشتقة »(٢٧٣)

ثم إن مفهوم النقود اليوم واسع جداً حيث يشمل النقود السلعية ، والمعدنية ، والمساعدة ، والورقية ، والمصرفية ، وظهرت الآن في أوروبا نقود أخرى مثل نقود البلاستيك ، فكلها نقود مع أن أكثرها لاتؤدي جميع الوظائف التي كانت تؤديها النقود المعدنية (٢٧٤).

يقول الاستاذ حمدي عبد العظيم:

(إن النقود المعدنية (الذهب والفضة)
لاتستخدم فقط كوسيلة للتبادل، وإنما
تستخدم كذلك كمخزن للقيمة،
وكمعيار للمدفوعات الآجلة، وذلك

خلافاً لما هو عليه الحال في الاقتصاديات غير الإسلامية التي أدت فيها النتائج السيئة المترتبة على عدم وجود غطاء للعملة ، وما يتبعه من حدوث أزمات مختلفة إلى مجرد الاقتصار على وظيفة واحدة للنقود ، وهي كونها وسيلة للتبادل » (٢٧٥)

وفي نظري أن نظام النقود اليوم ولاسيما النقود الورقية ـ نظام خاص لا يمكن إجراء جميع الأحكام الخاصة بالنقود المعدنية \_ الذهب والفضة ، حتى ولا الفلوس ـ عليها \_ كا ذكرنا \_ فهو نظام خاص جديد لابد أن نتعامل معه على ضوء نشأته ، وتطوره وغطائه ، وما جرى عليه ، ومن هنا فما المانع من أن نقره كوسيط للتبادل التجاري ، ولكنه مع ذلك كوسيط للتبادل التجاري ، ولكنه مع ذلك نلاحظ فيه قيمته ، ونربطه إما بالذهب ، وبذلك أخذنا بإيجابياته ، وطرحنا وبذلك أخذنا بإيجابياته ، وطرحنا نظري إلى أن يعود نظام النقدين : الذهب نظري إلى أن يعود نظام النقدين : الذهب نظري إلى أن يعود نظام النقدين : الذهب والفضة ، أو يصلح نظام النقد الدولي .

فَقَدُ فَقَدُ النقد الورق الحالي كثيراً من وظائفه الأساسية فلم يعد مثل السابق مقياساً للقيم حتى في الغرب الذي نشأ فيه ، ولا مخزوناً للثروة ، حيث إن الكثيرين يخزنون ثرواتهم بغيره ، أو بالعقارات ونحوها ، ولذلك حينا تظهر بادرة حرب ، أو مشكلة سياسية خطيرة يقدم الناس مولاسيما في الغرب على شراء الذهب فترتفع أسعاره (٢٧٦)

فقيمة نقودنا الحالية تكمن في قدرتها الشرائية ـــ كما ذكرنا ـــ ولذلك يقول الإمام السرخسي قبل عدة قرون «إنما المقصود المالية، وهي باعتبار الرواج في الأسواق» (۲۷۷).

#### والخلاصة:

أن الرأى الذي يطمئن إليه القلب هو رعاية القيمة في نقودنا الورقية في جميع الحقوق الآجلة المتعلقة بالذمة من قرض او مهر ، أو بيع ، أو إجارة أو غيرها مادام قد حصل غبن فاحش بين قيمة النقد الذي تم عليه الاتفاق وقدرته الشرائية ، في الوقتين – أي وقت العقد ، ووقت الوفاء ، وسواء كان المتضرر دائناً أو الوفاء ، والذي نريده هو تحقيق المبدأ الذي مدينا ، والذي نريده هو تحقيق المبدأ الذي أصله القرآن الكريم ، وعبر عنه الرسول أصله القرآن الكريم ، وعبر عنه الرسول شطط الله القرآن الكريم ، وعبر عنه الرسول شطط الله القرآن الكريم ، وعبر عنه الرسول شطط الله وكس ولا

ومن هنا فالنقود الورقية إما نقول: إنها قيمية يلاحظ فيها قيمتها عند الرد والوفاء حينا تكون مؤجلة، وهذا لا يعنى القول بجواز الربا فيها، فلا يجوز بيع ريال قطري بريالين مثلاً، لا حالاً ولا نسيئة، بل يلاحظ فيها قيمتها يوم قبضها عندما تكون مؤجلة، هذا تكييف، عندما تكون مؤجلة، هذا تكييف، النقود الورقية مثلية، ولكنها عند الفرق الشاسع بين حالتي القبض والرد تفقد الشام وقد ذكرنا لذلك أمثله تحول فيها المثلى إلى القيمى مثل الماء الذى أتلفه المثلة إلى القيمى مثل الماء الذى أتلفه

شخص، أو استقرضه في الصحراء عند عزته وندرته، فلا يكفيه الرد بالمثل، وإنما لابد من قيمته ملاحظاً فيها الوقت والمكان ـ كا سبق ـ فكذلك المثلى الذى دخلت فيه الصنعة فجعلته من القيميات كالحلى ونحوه.

ومن هنا فالنقود الورقية يلاحظ فيها القيمة يوم قبضها مادام وجد فرق كبير \_ أو كما يسميه الفقهاء غبن فاحش \_ بين الحالتين ، فكما يلاحظ بين ريال قطري وريال سعودي قيمتهما عند الصرف، فكذلك لابد من الفرق بين ليرة لبنانية كان غطاؤها قوياً ، وليرة في وقت ضعفها وضعف غطائها ، فما دام المقابل قد تغير فما يبنى عليه ينبغى أن يلاحظ فيه هذا التغير ، وهذا هو في الواقع منطق ظهور النقد الورقي حيث كان بمثابة السند والإثبات في بداية ظهوره ، ثم أصبح يغطيه غطاء من الذهب ، ثم لما ألغى هذا الغطاء أصبح ينظر إليه باعتبار قوته الشرائية ، بل لايزال ينظر الصندوق المالي العالمي إلى قيمته في مقابل الذهب، وأن هناك محاولات جادة من قبل اقتصاديين لإعادة ربطه مرة أخرى بالذهب للخروج من هذا المأزق، كما أن مندوب أمريكا \_ كما ذكرنا ــ قد طالب في مؤتمر صندوق النقد الدولي بضرورة ربط الدولار الأمريكي بالذهب، بأن يعترف المؤتمرون بأن الدولار يساوي كذا من الذهب ، فرفضوا ذلك بناءً على أن أمريكا تريد الحصول على هذا المغنم دون أن يقدم الغطاء الحقيقي

ومن جانب آخر فعلماؤنا الكرام لاحظوا الوزن في الدينار الذهبي المضروب لدولة واحدة ، حيث أجازوا بيع دينار وزنه أكبر بدينار آخر وزنه أقل مع أخذ الزيادة ، وماذلك إلا لملاحظة القيمة الناتجة من القدر .

ومن هنا فالعملات الورقية إذا بيع بعضها ببعض نقداً فإذا كانا من جنس واحد مثل الريال القطري فلا تجوز الزيادة لأنها تكون بلا مقابل، وإذا كانا من جنسين مختلفين مثل الريال القطري والريال السعودي ــ مثلاً ــ فيجوز الزيادة بالاتفاق، وما ذلك إلا لملاحظة قيمة كل واحد منهما ، أما إذا كان على الإنسان دين بعملة ورقيه سواء كان هذا الدين كان بسبب القرض، أوالبيع، أو الإجارة، أو المهر، أو الضمان أو أي سبب آخر فحينئذ ننظر إلى قيمة هذا النقد باعتبار الزمنين ــ أما زمن تنشأة الدين وزمن الرد ــ مع ملاحظة مكان الدين، فإذا وجد فرق شاسع فلا بد من رعايته وإلا فلا داعي ضماناً للاستقرار ، ورعاية للعدالة ، وتوازناً بينهما . وهذا الحكم لايقتصر على القرض بل يشمل جميع الحقوق والالتزامات الآجلة ، يقول العاصمي : «وكثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تقى الدين في الحاق سائر الديون بالقرض، وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة، وهو الأقوى (٢٧٩) .

فعلى ضوء هذا فالتساوي والتماثل،

والتفاضل والتعامل والزكاة باعتبار قيمة النقود، إذن فما دام سعر الريال ـ مثلا ـ في وقت واحد ومكان واحد لاتتصور فيه الزيادة فلا تحتاج إلى رعاية القيمة، وكذلك في وقتين لم تتغير فيهما قيمته بشكل يؤدي إلى الغبن الفاحش فعلاً لاتصوراً وتخمينا.

وحتى تكون أبعاد هذا الرأى الذى نختاره واضحة المعالم فلابد أن نذكر التأصل الفقهي له ، والمعيار الذي نعتمد عليه عند التقويم ، ومتى نلجأ إليه ؟ وزمن التقويم ومكانه ، ومايدور في هذا الفلك من حلول ممكنة .

# التأصيل الفقهي للمسألة:

لاشك أن مسألة النقود الورقية لم تكن موجودة في عصر النبى عليه ولا في عصر الصحابة والتابعين ، بل ولا في عصر الفقهاء المجتهدين ، وإنما ظهرت — كا سبق — في حدود القرنين الأخيرين ، ومن هنا فلا أمل ولا طمع لنا في أن نحصل على نص خاص يعالج هذه المسألة بخصوصها ، ولكن لما كان الإسلام ديناً خالداً تضمن من المبادىء الكلية والقواعد العامة ما يمكن استنباط حكم كل قضية مهما كانت جديدة على ضوئها ، إذن فالقضية قضية المبادىء والمقاصد العامة للشريعة وليست قضية حادثة واقعة نص عليها ، ومن هنا نذكر بعض المبادىء العامة التي تندرج قضية هذه المسألة ، ثم نعرج إلى بعض

جزئيات ذكرها الفقهاء يمكن الإفادة منها لتوضيح أبعاد الحل المقترح باذن الله تعالى . أولا: المبادىء العامة القاضية بشكل قاطع على تحقيق العدالة ، والمصلحة الحقيقية للإنسان، ورفع الظلم والمفسدة عنه ، فيقول الله تعالى بخصوص الربا: ﴿ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ﴾ (٢٨٠) وقد ذكر المفسرون أن بني غِيَرَة كان لهم ربا على بني المغيرة فطلبوه منهم فقال بنو المغيرة: لانعطى شيئاً، فإن الربا قد وضع، ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد بمكة، فكتب به إلى رسول الله عَلَيْتُ فنزلت هذه الآية ، حيت أمرتهم وغيرهم أن يرجعوا رؤوس الأموال إلى أصحابها بدون نقصر ولا شطط (٢٨١) . فإذا كان هذا هو عدل الإسلام مع المرابين فكيف يقبل أن يتضرر المقرض ويغبن هذا الغبن الفاحش. وإذا كان الإسلام قد دعا إلى الإحسان بالدائن وقال عَلِيْكِ : «خير الناس أحسنهم قضاءً» (۲۸۲) فكيف يقبل أن يقع عليه ضرر وظلم ؟

إن الإسلام هو دين العدالة ودين العرفان بالجميل، والإحسان، وهو قد دعا إلى رد الإحسان بالإحسان، بل الرد بالأحسن ﴿ إذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ (٢٨٣١) وضرب الرسول عين القدوة الصالحة والأسوة التي يحتذى بها في رد القرض بالاتحسن حيث استقرض بها في رد القرض بالاتحسن حيث استقرض جملاً ورد جملاً أحسن منه سناً وقال: «خياركم أحسنكم قضاءً» (٢٨٤١) فكيف

يقبل أن يدفع شخص دم قلبه وتحويشة عمرة وخلاصة جهده وكده في زمن من الأزمان، ثم ترجع إليه نقوده بعد هذه الفترة التي احتسب فيها أجره إلى الله تعالى وقد فقدت قيمتها الشرائية ، وعادت إليه وهي لايشتري بها شيء يذكر بعد أن كانت تشتري بها أغلى الأشياء، فقد حدث أن أحد الفلاحين جاء إليه شخص يطلب منه مبلغاً من المال، فلم يجده عنده ، فباع من دماثة خلقه بقرته بخمسين جنيها وسلمها إليه، ومضت الأيام حتى أصبح المدين موسراً فرجع بخمسين جنيها إلى دائنة ، فوقف الفلاح ينظر إلى هذا المبلغ الزهيد الآن : ماذا يفعل به فنطق من فطرته قائلا: يا أخيى لا أريد هذا المبلغ، وإنما أريد أن نشتري لي بقرة مثل بقرة ، فتخاصما ولجئا إلى عالم المنطقة فأفتى بوجوب رد المثل ! فهل خمسون جنيهاً الآن مثل لخمسين جنيها قبل عشرين سنة ؟ أين المثلية ؟ وعلى أي معيار ؟

ذكرنا في السابق عند كلامنا عن المثلية والقيمية أن هذه القاعدة العظيمة ما وضعها الفقهاء إلا لتحقيق العدالة ، والوصول إلى التعادل والمساواة بين الحقوق المطلوبة والمدفوعة فهل يحقق العدالة القول بمثلية النقود الورقية في الحقوق والالتزامات الآجلة ؟

نرى القرآن الكريم والسنة المشرفة يركزان بشكل منقطع النظير على الميزان المستقيم والعدالة ، فقال تعالى : ﴿ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ... والسماء

رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان (مهمة) فكأن الحكمة من نزول القرآن هو إقامة الوزن بالقسط وعدم الهوادة والتساهل في الميزان ، ولذلك نرى قد كرر الوزن والميزان في هذه الآيات القليلة أربع مرات ، بل قد تكررت ألفاظ العدل ، والقسط والميزان ومشتقاتها في القرآن الكريم ستاً وسبعين مرة ، بل أشار القرآن الكريم إلى أن قيام الكون كله يكون القرآن الكريم إلى أن قيام الكون كله يكون بالعدل فقال تعالى : وشهد الله أنه لا إله بالعدل فقال تعالى : وشهد الله أنه لا إله بالقسط والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط الهودي : «معناه بالقسط الهودي المعدل ، أي

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «إن الربا إنما حرم لما فيه من أخذ الفضل وذلك ظلم يضر المعطي فحرم لما فيه من الضرر » (٢٨٧) وقال أيضا: «والأصل في العقود جميعها هو العدل فإنه بعثت به الرسل ، وأنزلت الكتب» (٢٨٨)

ومن المبادىء العامة في هذا الميدان قول النبى عليه : «لاضرر ولاضرار» (٢٨٩) النبى عليه أصبح قاعدة فقهية نالت القبول عند جميع الفقهاء ، بل جعله الشاطبي من القطعيات التي تزاحمت عليها أدلة الشرع من الكتاب والسنة (٢٩١) ، مثل قوله تعالى : ﴿ولاتمسكوهسن ضراراً تعمدوا ﴾ (٢٩١) وقوله تعالى : ﴿ولا تصدوله تعالى : ﴿ولا تصدوله تعالى : ﴿ولا تصدوله تعالى : ﴿ ولا تعالى الله تعالى : ﴿ ولا تعالى : ﴿ ولا تعالى الله تعالى الله تعالى : ﴿ ولا تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى

إلى غير ذلك من الآيات التي منعت الضرر إطلاقاً حتى بين الوالد وولده ، وأما السنة فقد أكدت هذا الجانب بما لايمكن ذكره في هذا المجال منها أن الرسول عليسلم أمر أحد الصحابة أن يقلع شجرة شخص لأنها كانت تضره، وعلل ذلك بالضرر حيث روى أبو داود بسنده أن سمرة بن جندب كانت له شجرة نخل في حائط \_ أي بستان ــ رجل من الأنصار معه أهله ، فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الأنصاري ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه ، فأبي ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبي ، فأتى النبي عَلِيْنَا فَذَكُر له ، فطلب إليه النبي عليسلم أن يبيعه فأبي ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبي، قال: فهبه له ولك كذا و كذا ... ، فأبى ، فقال : «أنت مضار » فقال عَلِيْتُ للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله» (۲۹٤) وقال عليسية أيضا: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله

ومن هذا المنطلق فلا يمكن أن تكون المجزئيات مخالفة للقواعد العامة الشرعية ، ولا التطبيقات مناقضة للأصول العامة المقررة ، يقرر القرافي أن الكليات المقررة في الشريعة هي أصولها وأن الجزئيات مستمدة من هذه الأصول الكلية شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات ، فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ؛ إذ محال أن تكون الجزئيات

مستغنية عن كلياتها ، فمن أخذ بنص مثلاً في جزئى معرضاً عن كلية فقد أخطأ وكما أن من أخذ بالجزئى معرضاً عن كلية فهو مخطىء ، كذلك من أخذ بالكلى معرضاً عن جزئية (٢٩٦)

فعلى ضوء ذلك فالقول بمثلية النقود الورقية واعتبارها مثل الذهب والفضة في جميع الأحكام، أو حتى في أكثرها مادام يترتب عليه هذه المظالم لأصحاب الحقوق، وهضم لحقوقهم لايتفق مع هذه المبادىء العامة القاضية برعاية العدل وعدم الظلم، ودفع الضرر والضرار، ولاسيما أن النقود الورقية لم يرد فيها نص خاص في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليها إذن فينبغي أن نطبق عليها القواعد العامة والمبادىء التى تحقق العدالة.

ثانيا: بعض مسائل فقهية سابقة يمكن أن تكون لنا أرضية صالحة للقياس عليها مثل القضايا التي ذكرها فقهاؤنا السابقون بخصوص الفلوس، والدراهم والدنانير المغشوشة حيث كانت تقدر قيمتها حسب نسبة التعادل بينها وبين الذهب، أو الفضة، أو على أساس رواجها في السوق، وأن القيمة ملاحظ فيها عند السوق، وأن القيمة ملاحظ فيها عند الفقهاء، أو رخصها، أو غلائها عند بعض الفقهاء، كا نجد أصولاً صالحة في هذه المسألة بخصوص ماذكرناه في القيمي والمثلى على ضوء ما بأتي:

الرد في القيمي يكون بالقيمة عند
 جمهور من قال بفرض القيمى من الفقهاء
 كا سبق ـ وعلى ضوء المعايير التى

دكرناها وجدنا أن إدخال النقود الورقية في المثلى ليس من السهل قبوله ـــ كما سبق ـــ

فإذا لم تدخل النقود الورقية في المثلى فهى من القيميات فيكون الرد فيها في الحقوق والالتزامات الآجلة بالقيمة، وحينئذ لايكون هناك أى إشكال في رعاية القيمة وقد ذهب وجه للشافعية وغيرهم إلى اعتبار النقود المغشوشة والفلوس من القيميات

٢ — رعاية القيمة عند رخص الفلوس والدراهم المغشوشة . لاخلاف بين الفقهاء عند إعواز المثلى يرجع إلى قيمته ، غير أنهم اختلفوا في الفلوس والنقود المغشوشة هل يجب الرد فيها بالمثل أو بالقيمة عند غلائها ، أو رخصها ، أو كسادها ، أو انقطاعها ؟ (٢٩٧)

هذا ما ثار منه الفقهاء:

#### أ: اتجاه يعتد بالمثلية

فذهب جماعة منهم المالكية \_ في المشهور \_ والشافعية والحنابلة وأبو حنيفة إلى رعاية المثلية في هذه الصور على التفصيل الآتي : يقول خليل : «وإن بطلت فلوس فالمثل وإن عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم» وعلق عليه الخرشي بقوله : «يعنى أن الشخص عليه الخرشي بقوله : «يعنى أن الشخص إذا ترتب له على آخر فلوس ، أو نقد من قرض ، أو غيره ، ثم قطع التعامل بها ، أو تغيرت من حالة إلى أخرى فإن كانت باقية فالواجب على من ترتبت عليه المثل في ذمته قبل قطع التعامل بها ، أو التغير على قبل قطع التعامل بها ، أو التغير على المشهور ، وإن عدمت فالواجب عليه المشهور ، وإن عدمت فالواجب عليه المشهور ، وإن عدمت فالواجب عليه المشهور ، وإن عدمت فالواجب عليه

قيمتها مما تجدد، وظهر ...» (٣٠٩ فعلى ضوء ذلك إن هذه المسألة ليست خاصة بالفلوس وإنما هي تضم جميع النقود في جميع العقود الآجلة، وقد جاء في المعيار المعرب: تحت عنوان: «ما الحكم فيمن أقرض غيره مالاً من سكة ألغى التعامل بها ؟ سئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت تلك السكة ؟

أجاب: أخبرني بعض أصحابنا أن أبا جابر فقيه إشبيلية قال: نزلت هذه المسألة بقرطبة أيام نظري فيها في الأحكام، ومحمد بن عتاب حتى ومن معه من الفقهاء فانقطعت سكة ابن مهور بدخول ابن عباد سكة أخرى، أفتى الفقهاء أنه ليس لصاحب الدين إلا السكة القديمة، وافتى ابن عتاب بأن يرجع في ذلك من قيمة السكة المقطوعة من الذهب ...»

وقد نص الشافعي على أن: «من سلف فلوسا، أو دراهم، أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه، أو دراهمه التي أسلف، أو باع بها» (٢٠٠٠) ويقول النووي: «ويرد المثل في المثلى» ثم يعلق عليه شارحه ابن حجر بقوله: «ولو نقداً أبطله السلطان، لأنه أقرب إلى حقه» ثم يزيد الممشى في التعليق: «فشمل ذلك ماعمت به البلوى في زمننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد، ثم إبطالها، وإحراج غيرها وإن لم تكن القداً (٢٣١٠) ونص الحنابلة أيضا على أن نقداً القرض إذا كان فلوساً، أو مكسرة فحرمها السلطان، وتركت المعاملة بها فحرمها السلطان، وتركت المعاملة بها

كان للمقرض قيمتها ، ولم يلزمه قبولها سواءً كانت قائمة في يده ، أو استهلكها لأنها تعيبت في ملكه انص عليه أحمد في الدراهم المكسرة ، أما الغلاء والرخص فلا يؤثران في المثل ، والمسألة تعم جميع العقود الواردة على الذمة (٢٠٢).

وذهب أبو حنيفة أيضا إلى وجوب المثل في جميع الحالات ، بالنسبة للقرض ، أما البيع فيبطل إذا كسد الثمن قبل القبض ، أو انقطع ، وعند الصاحبين لايبطل البيع ، بل يلاحظ القيمة ، أما في القرض فيرى محمد وجوب المثل عند تغير القيمة ، ووجوب المثل عند تغير القيمة ، ووجوب القيمة في حالتي الكساد والانقطاع ، وأما أبو يوسف فيرى اعتبار القيمة في الحالات الثلاث (٢٠٣) .

### ب ــ اتجاه يعتبر القيمة :

وذهب جماعة \_ منهم أبو يوسف ، ومحمد في بعض الأحوال ، وبعض فقهاء المالكية ، ووجه للشافعية ، وبعض الحنابلة \_ إلى اعتبار القيمة على التفصيل الآتي :

يقول ابن عابدين: «قال في الولوالجية...: رجل اشترى ثوباً بدراهم نقد البلدة فلم ينقدها حتى تغيرت فهذا على وجهين إن كانت تلك الدراهم لاتروج اليوم في السوق أصلا فسد البيع، لأنه هلك الثمن وإن كانت تروج لكن انتقص قيمتها لايفسد، لأنه لم يهلك، وليس له إلا ذلك، وإن انقطع بحيث لايقدر عليها فعليه قيمتها ...» ثم قال: «يجب رد مثله. هذا كله قول أبى حنيفة، وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد

من النقد الآخر يوم التعامل ، وقال محمد : يجب آخر ما انقطع من أيدي الناس ، قال القاضي: الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف ، وفيما سوى ذلك على قول أبى حنيفة.انتهي » قال التمرتاشي: اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها ، أو بالفلوس وكان كل منهما نافقاً حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية ، ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمن ولم يسلمها المشترى للبائع ثم كسدت بطل البيع، والانقطاع عن أيدى الناس كالكساد، وحكم الدراهم كذلك فإذا اشترى بالدراهم، ثم كسدت، أو انقطعت بطل البيع ، ويجب على المشترى رد المبيع إن كان قائماً ومثله إن كان هالكا وكان مثليا، وإلا فقيمته، وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلا، وهذا عند الامام الأعظم، وقالا: لايبطل البيع ، لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد، وذلك لايوجب الفساد،

لاحتال الزوال بالرواج كا لو اشترى شيئا بالرطبة ، ثم انقطع ، وإذا لم يبطل وتعذر تسليمه وجبت قيمته ، لكن عند أبي يوسف يوم البيع ، وعند محمد يوم الكساد ، وهو آخر ماتعامل الناس بها ، وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف ، وفي الحيط والتتمة والحقائق بقول محمد وفي المحيط والتتمة والحقائق بقول محمد يفتى رفقاً بالناس ، ولأبي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح فيبطل لزوال الموجب فيبقي البيع بلا ثمن ، والعقد إنما يتناول عينها بصفة الثمنية ، وقد انعدمت ،

الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض النقود الرائجة بالنقص ، واختلف الإفتاء فيه ،

والذي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معينا كما لو اشترى بمائة ريال افرنجي ، أو مائة ذهب عتيق ، أو دفع أى نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إذا لم يعين المتبائعان نوعاً والخيار فيه للدافع كما كان الخيار له وقت العقد، ولكن الأول ظاهر سواء كان بيعاً ، أو قرضاً بناءً على ماقدمناه ، وأما الثاني فقد حصل بسببه ضرر ظاهر للبائعين، فإن ماورد الأمر برخصه متفاوت ، فبعض الأنواع جعله أرخص من بعض فيختار المشترى ماهو أكثر رخصا وأضر للبائع فيدفعه له ، بل تارة يدفع له ماهو أقل رخصاً على حساب ماهو أكثر رخصاً ، فقد ينقص نوع من النقود قرشاً ونوع آخر قرشين فلا يدفع إلا مانقص قرشين ، وإذا دفع مانقص قرشاً للبائع يحسب عليه قرشاً آخر نظرا إلى نقص النوع الآخر، وهذا مما لاشك في جوازه». ثم قال: «وقد كنت تكلمت مع شيخي ... فجزم بعدم تخيير المشترى في مثل هذا لما علمت من الضرر، وأنه يفتى بالصلح حيث كان المتعاقدان مطلقي التصرف بصح اصطلاحهما بحيث لايكون الضرر على شخص واحد» ثم علل: كيف أن القضية تدور مع علتها فقال: «فإنه وإن كان الخيار للمشترى في دفع ماشاء وقت العقد وإن امتنع البائع لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت الأنواع ، فإذا امتنع بخلاف انقطاع الرطب فإنه يعود غالباً في العام القابل، بخلاف النحاس، فإنه بالكساد رجع إلى أصله، وكان الغالب عدم العود ...» أما إذا يكن كساد بل كانت تروج في بعض البلاد دون بعض ، وكان التعاقد في البلد الذي ذهب رواج النقد المعقود عليه فيه فحينئذ لايبطل العقد بل يتخير البائع ـــ أو نحوه ـــ إن شاء أخذ قيمته، وإن شاء أخذ مثل النقد الذى وقع عليه العقد، وأما إذا انقطع النقد بحيث لم يبق في السوق فعليه من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع، أما إذا غلت الدراهم، أو الفلوس أو رخصت قبل القبض لايبطل العقد ولكن له ما وقع عليه العقد عند أبي حنيفة، وله قيمتها عند أبي يوسف من الدراهم يوم ألبيع والقبض قال العلامة الغزى: وعليه الفتوي.وهكذا في الذخيرة والخلاصة ... فيجب أن يعول عليه افتاءً وقضاءً ، ثم قال: «وقد تتبعت كثيراً من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة فلم أر من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة ... بل جعلوا الفتوى على قول أبى يوسف في كثير من المعتبرات فليكن المعول عليه » (٣٠٥) ثم علق عليه ابن عابدين بأن الظاهر من كلامهم أن جميع مامر إنما هو في الفلوس والدراهم التي غلب غشها ... (٣٠٦) غير أنه ذكر أن بعض الأحناف عمموا الحكم في المغشوشة وغيرها (٣٠٧) ثم ذكر ابن عابدين مسألة مما وقعت في عصره، رجح القول فيها بناءً على العدالة لا على الشكل والتقليد، فقال : «ثم اعلم أنه تعدد في زماننا ورود

البائع عما أراده المشترى يظهر تعنته ، أما في هذه الصورة فلا ، لأنه ظهر أنه يمتنع عن قصد إضراره ... ، فعدم النظر له بالكلية مخالف لما أمر به من اختيار الأنفع له فالصلح حينئذ أحوط ، خصوصاً والمسألة غير منصوص عليها بخصوصها ... ، فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي فينبغي أن ينظر في تلك النقود التي رخصت ويدفع من أوسطها نقصاً ، لا الأقل ، ولا الأكثر كي لا يتناهى الضرر على البائع ، أو على المشترى » (٢٠٨٠) .

وهذا مانحن نؤكد عليه هنا وهو أنه مادامت النقود الورقية غير منصوص عليها إذن فلابد من رعاية مايحقق العدالة ويرفع الحيف والضرر والضرار دون النظر إلى الشكل.

وفي المذهب المالكي نجد القاضي ابن عتاب، وابن دحون وغيرهما يقولون بالقيمة في بعض المسائل، حيث جاء في المعيار المعرب: «سئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت تلك السكة ؟ أجاب: أخبرني بعض أصحابنا أن أبا جابر فقيه إشبيليه قال: نزلت هذه المسألة بقرطبة أيام نظري فيها في الأحكام ، ومحمد بن عتاب حتى ومن معه من الفقهاء، فانقطعت سكة ابن مهور بدخول ابن عباد سكة أخرى ... وأفتى ابن عتاب بأن يرجع في ذلك من قيمة السكة المقطوعة من الذهب ، ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب. قال: وأرسل إلى ابن عتاب فنهضت إليه فذكر المسألة، وقال لي والصواب فيها فتوى فاحكم بها ... وكان

أبو محمد بن دحوق (رحمه الله) يفتى بالقيمة يوم القرض، ويقول: إنما أعطاها على العوض، فله العوض ...» وقيد الرهوتي رد المثل بالمثل بما إذا لم يكن تغيرا لسعر كبيراً فقال: «وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر جداً حتى يصير القابض لها كالقابض لما لاكبير منفعة فيه، لوجود كالقابض لما لاكبير منفعة فيه، لوجود العلة التي علل بها المخالف، حيث إن الدائن قد دفع شيئاً منتفعاً به لأخذ منتفع به، فلا يظلم بإعطائه ما لا ينفع به» فلا ينفا

وقد اعتنى المالكية في باب الزكاة عناية كبيرة بالقيمة حيث ذهبوا إلى أن عشرين ديناراً من الذهب تجب فيها الزكاة حتى ولو كان فيها نقص من حيث الوزن مادامت مثل الكاملة في الرواج وعلل ذلك الدسوقي بقوله: «لايخفي أن القيمة تابعة للجودة والرداءة، فالالتفاف لأحدهما التفاف إلى الآخر» (٢١١) خلافاً للشافعية وغيرهم في اعتبارهم الوزن (٢١٢).

ثم إن القاعدة العامة لدى الشافعية هي أن المثلى إذا عدم ، أو عَزَّ فلم يحصل إلا بزيادة لا يجب تحصيله كا صححه النووي ، بل يرجع إلى قيمته ، (٢١٣) وقد فصل السيوطي في رسالته عن الفلوس وتغيراتها (٢١٤) هذه المسألة ، كا ذكر وجها للشافعية يقضي بأن الفلوس ، والدراهم والدنانير المغشوشة من المتقومات ، فعلى هذا يكون الرد فيها بالقيمة .

والحنابلة ــ كما ذكرنا ــ يقولون

بوجوب القيمة في حالة إلغاء السلطان الفلوس، أو الدراهم المكسرة (٢١٥) ولكن هل تجب القيمة عند الغلاء أو الرخص ؟ المنصوص عن أحمد وأصحابه هو عدم اعتبارها، وقد بين ابن قدامة السبب في هذه التفرقة بين الحالتين فقال معللاً وجوب القيمة في حالة الكساد دون حالة تغير القيمة: «إن تحريم السلطان لها منع إنفاقها وأبطل ماليتها، فأشبه كسرها، أو تلف أجزائها، وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيراً ... أو قليلاً، لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رخصت، أو غلت»

ولو دققنا النظر في هذا التعليل لوجدناه · قائماً على أمرين :

الأمر الأول: الاعتاد على أن الكساد عيب ، ولكن الرخص الفاحش ليس بعيب ، مع أن ابن قدامة نفسه حينا عرف بالعيوب قال: هي النقائص الموجبة لنقص المالية ، ثم ذكر عدة تطبيقات في إثبات الحيار فيها قائلاً: «ولنا أن ذلك ينقص قيمته وماليته» (ولنا أيضا في عدم الحيار في مسألة: «ولنا أنه لا ينقص الحيار في مسألة: «ولنا أنه لا ينقص عينها ، ولا قيمتها ...»

فعلى ضوء ذلك كان الأجدى رعاية القيمة أيضا في النقود الاصطلاحية لأن القيمة عنصر أساسي في العيوب كا رأينا . الأمر الثاني : الاعتاد على القياس على الحنطة إذا رخصت . ويمكننا أن نقول إن قياس النقود المغشوشة والفلوس على الحنطة قياس النقود المغشوشة والفلوس على الحنطة قياس مع الفارق ، لأن الحنطة ذات قيمة

ذاتية لاتختلف باختلاف قيمتها ، في حين أن النقود الاصطلاحية قيمتها في رواجها وقيمتها ، حتى لو سلمنا هذا القياس في النقود التي ذكروها ، فالتسليم بقياس نقودنا الورقية على ماذكروه لا يمكن قبوله بسهولة .

وهذا الرأى الذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية جدير بالقبول وحرى بالترجيح، وهو يسعفنا في الموضوع الذى نحن بصدد بحثه، وهو رعاية القيمة.

فعلى ضوء هذا الرأى ، والآراء التي سبقته لأبى يوسف وبعض علماء المالكية نكون قد وجدنا أرضية ثابتة ومنطلقا للرأى الذى نرجحه وهو اعتبار القيمة في نقودنا الورقية .

ثالثا: رجوع الفقهاء في كثير من الأمور المثلية إلى القيمة حينا لا يحقق المثل العدالة، كما في حالة اقتراض الماء عند ندرته، وفي حالة الحلى المصوغ من الذهب ولكن داخلته الصنعة ... وغير ذلك مما ذكرناه عند كلامنا على المثلى والقيمى .

رابعاً : وحتى نختم هذا بختام المسك نرى أن النبي عَلَيْكُم أشار إلى أهمية القيمة ، حيث قال : «من أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً قوِّم عليه ، ثم يعتق» وفي رواية صحيحة أخرى: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ماعتق»، وفي رواية لمسلم «في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط» (٢٢١) يقول العلامة ابن القيم: «ومعلوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان» ثم نقل عن جمهور العلماء قولهم: «الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان دون المثل: أن النبي عَلِيسَة ضمن معتق الشقص إذا كان موسراً بقيمته ، ولم يضمنه نصيب شريكه بمثله فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون » (٣٢٢) .

# على أى معيار نعتمد في التقويم ؟

سبق أن ذكرنا أننا لا نلجأ إلى القيمة إلا عند وجود الغبن الفاحش ، وفي حالة رجوعنا إلى القيمة لابد أن نضع موازين دقيقة ومعايير معقولة للتقويم ، حتى يتبين لنا الفرق بين قيمتي العملة الورقية في

الوقتين: وقت القبض، ووقت إرادة الرد، ولنا لمعرفة ذلك معياران:

المعيار الأول: الاعتاد على السلع الأساسية مثل الحنطة والشعير واللحم والأرز، بحيث نقوم المبلغ المطلوب من النقود الورقية عند إنشاء العقد: كم كان يشتري به من هذه السلع الأساسية، ثم نأتي عند الرد أو الوفاء فالالتزام إلى القدر الذي يشتري به الآن من هذه السلع، فحينئذ يتضح الفرق، وهذا مايسمي بسلة السلع والبضائع، وهي معتبرة في كثير من دول الغربية يعرفون من معتبرة في كثير من دول الغربية يعرفون على خلالها التضخم ونسبته، ويعالجون على ضوئها آثار التضخم ولا سيما في الرواتب ضوئها آثار التضخم ولا سيما في الرواتب والأجور.

ويقال: إن السبب في ذلك هو أن الإبل كانت السلعة الغالبة لدى العرب.

وذلك لأن الرسول على قومها عليهم بالذهب أو الفضة ، كا ذكر العلماء أن الإبل قد عزت عندهم ، ومع ذلك لم يجعل الذهب ، أو الفضة أصلا في الدية ، ومن هنا زاد ما حسب قيمة الإبل ، فقد روى أبو داود وغيره بسندهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله على ثمانى مائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ... فكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً

فقال: «ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا (٢٢٣). قال الخطابى: «وإنما قومها رسول الله على على أهل القرى لعزة الإبل عندهم على أهل القرى لعزة الإبل عندهم فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثماني مائة، ومن الورق ثمانية آلاف درهم فجرى الأمر كذلك إلى أن كان عمر، فجرى الإبل في زمانه، فبلغ بقيمتها من وعزت الإبل في زمانه، فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر الفا»

والواقع أن هناك روايات أخرى تدل على أن قيمة الإبل حتى في زمن النبي عليسلم لم تكن مستقرة استقرارا تاما ، وإنما كانت إتابعة لغلاء الإبل ورخصها ، فقد روى أبو داود، والنسائي والترمذي بسندهم «أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبي عَلَيْتُ دیته اثنی عشر ألفا» (۳۲۰). كا روى الدارمي أن الرسول عليك فرض على أهل الذهب ألف دينار (٢٢٦) وروى النسائي: «وكان رسول الله عَلِيْكَيْهِ يقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها ، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ماكان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله عليسية مابين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق» (۳۲۷) وروى البخاري بسنده في قصة شراء النبي عَلَيْتُكُم ناقة جابر قال ابن جریج عن عطاء وغیره عن جابر: «أخذته بأربعة دنانير»، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم (٢٢٨).

كل ماذكرناه يدل بوضوح على أهمية اعتبار السلع الأساسية وجعلها معياراً

يرجع إليها عند التقويم ، ومن هذا المنطلق يمكن أن نضع سلة لهذه السلع ونقيس من خلالها قيمة النقود ـ كا ذكرنا \_ ولذلك نرى الأستاذ القرضاوي يثير تساؤلاً حول ما إذا هبطت قيمة الذهب أيضا : فهل من سبيل إلى وضع معيار ثابت للغنى الشرعي ؟ فيقول : «وهنا قد نجد من يتجه إلى تقدير نصاب النقود بالأنصبة الأخرى الثابتة بالنص» ثم ذكر عدة الأخرى الثابتة بالنص» ثم ذكر عدة خيارات داخل السلع الأساسية مثل الإبل ، والغنم ، والزروع والثار ، ثم رجح كون الإبل والغنم المعيار الثابت حيث إن لهما قيمة ذاتية لا ينازع فيها أحد (٢٢٩)

المعيار الثاني: الاعتاد على الذهب واعتباره في حالة نشأة العقد الموجب للنقود الورقية ، وفي حالة القيام بالرد ، وأداء هذا الالتزام ، بحيث ننظر إلى المبلغ المذكور في العقد كم كان يشتري به من الذهب ، فعند هبوط سعر النقد الورقي الحاد ، أو ارتفاعه يلاحظ في الرد ــ وفي جميع الحقوق والالتزامات ــ قوته الشرائية بالنسبة للذهب ، فمثلا لو كان المبلغ المتفق عليه كان عشرة آلاف ريال ويشتري به عشرون غراماً من الذهب فالواجب عند الرد والوفاء بالالتزام المبلغ الذي يشتري به هذا القدر من الذهب ، وذلك لأن الذهب في الغالب قيمته أكثر ثباتا واستقرارا ، وأنه لم يصبه التذبذب والاضطراب مثل ما أصاب غيره حتى الفضة (٢٢٠) . ولذلك رجح مجمع البحوث الإسلامية «الاقتصار ـ في التقويم بخصوص النصاب في عروض

التجارة والنقود الورقية ـ على معيار الذهب فقط لتميزه بدرجة ملحوظة من الثبات " ويشهد لاعتبار الذهب دون الفضة في التقويم أن الذهب لم يقوم بغيره في حين أن الفضة قد قومت به في مسألة نصاب السرقة ، يقول السيوطي : «الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة ، فإن الذهب أصل ، والفضة السرقة ، فإن الذهب أصل ، والفضة عروض بالنسبة إليه "نص عليه الشافعي في الأم ، وقال : «الا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة » أن الدراهم منزلة العروض الا في السرقة » أن الدراهم منزلة العروض الا في السرقة » أن الدراهم منزلة العروض الدراهم منزلة العروض الدراهم منزلة العروض الدراهم منزلة العروض الا في السرقة » أن النسبة المعروض الدراهم منزلة العروض الدراهم منزلة العروض الدراهم منزلة العروض الدراهم الدراهم منزلة العروض الدراهم المنزلة » العروض الدراهم منزلة » العروض الدراهم « العروض الدراهم » العروض الدراهم « العروض الدراهم » العروض الدراهم « العروض الدراهم » العروض الدراهم » العروض الدراهم » العروض العروض الدراهم » العروض العروض العروض الدراهم » العروض الع

ثم إذا حصل توافق وتراض بين الطرفين على القيمة فبها ونعمت ، وإلا فيرجع الأمر فيها إلى القضاء ، أو إلى التحكيم ، وتنطبق على هذه المسألة حينئذ جميع القواعد العامة في الدعوى والبينات والقضاء .

### الجمع بين المعيارين

ويمكن لقاضى الموضوع ، أو المحكم أن يجمع بين المعيارين بأن يأخذ في اعتباره متوسط قيمة النقد بالنسبة للذهب والسلع الأساسية يوم إنشاء العقد .

# متى نلجأ إلى التقويم ؟

لاشك أننا لانلجأ إلى التقويم في كل الأحوال ، ولا عند وجود التراضي بين الأطراف ، وإنما نلجأ إليه عند وجود الغبن الفاحش الذي يلحق بأحد العاقدين سواء كان في عقد القرض ، أم البيع بالأجل ، أم المهر ، أو غير ذلك من العقود التي تتعلق المهر ، أو غير ذلك من العقود التي تتعلق

الذمة ويكون مجلها نقداً آحلاً ثم تتغير قيمته من خلال الفترتين \_ فترة الإنشاء وفترة الرد والوفاء \_ تغيراً فاحشاً، ويشهد لذلك ماذهب إليه جماعة من الفقهاء من اعتبار الغبن الفاحش حتى في البيوع التي مبناها على المساومة (۲۳۳)، كما ذكر بعض العلماء مثل الرهوني أن التغير الكثير لابد من ملاحظته حتى في المثليات الكثير لابد من ملاحظته حتى في المثليات فيجعلها من القيميات، وكذلك قال الرافعي وغيره في مسائل كثيرة \_ كما سبق \_

### معيار التغير الفاحش

قبل أن نذكر هذا المعيار نرى فقهاءنا الكرام قد وضعوا عدة معايير لمقدار الغبن الفاحش الذي يعطي الخيار في الفسخ عند مايقع في البيع ونحوه.

يقول القاضي ابن العربي ، والقرطبي وغيرهما: «استدل علماؤنا بقوله تعالى ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ (٢٣١) على أنه لايجوز الغبن في معاملة الدنيا ، لأن الله تعالى خصص التغابن بيوم القيامة ... وهذا الاختصاص يفيد أنه لاغبن في الدنيا ، فكل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث ، واختاره البغداديون ... ، إذ وأن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع ... ، إذ هو من باب الخداع المحرم شرعاً في كل هو من باب الخداع المحرم شرعاً في كل ملة ، لكن اليسير لايمكن الاحتراز عنه لأحد ، فمضى في البيوع ...

ثم إن العلماء قد ثار الخلاف بينهم في تعديد الغبن الفاحش ، فبعضهم حدده بما

زاد على قيمة الشيء بالثلث، وبعضهم بنصف العشر، وبعضهم بالسدس، وفهب جمهورهم إلى معيار مرن قائم على مايعده عرف التجار غبنا، وهذا الأخير هو الذى رجحناه (٢٢٥)، ونرجحه هنا أيضا في باب تقويم النقود الورقية، فما يعده التجار في عرفهم غبنا فهو غبن هنا أيضا، وإذا اختلفوا فالقاضي يحكم بما يرتاح إليه حسب الأدلة والظروف والملابسات التي تحيط بالقضية بعينها.

وفي بعض القوانين الحديثة نرى أن مجرد التذبذب الخفيف في أسعار العملات الورقية لايؤثر إلا إذا تجاوز ٥٪، ومن هنا فقد وضعوا معياراً لأدنى مايعتبر فيه التضخم مؤثراً في الإيجارات ونحوها (٣٣٦).

### زمن التقويم ، ومكانه :

إذا كنا قد رجحنا اعتبار القيمة في النقود الورقية حينا يكون هناك فرق شاسع بين القوة الشرائية لها عند إنشاء العقد وثبوتها في ذمة المدين ، وبين إرادة ردّها ، فأى وقت نعتبر ؟ هل نعتبر قيمة النقد يوم إنشاء العقد ؟ وهل نعتبر مكان العقد ؟ أم مكان الرد ؟

والذى نرجحه هو رعاية القيمة يوم إنشاء العقد وقبض المعقود عليه ، ومكانه ، أى تقوم النقود الورقية يومئذ كم كانت تساوي من الذهب ، أو كم يشتري بها من السلع الأساسية ، ثم على أساسها يرجع الدين ، أو يوفي بما التزم به من مهر ، أو ثمن المبيع الآجل أو غير ذلك ، فلو دفع رجل قبل الآجل أو غير ذلك ، فلو دفع رجل قبل عشر سنوات (أى في ١٩٧٧) لآخر مائة

جنيه ، أو باع له أرضاً بها ، أو كان مهر زوجته مثل هذا المبلغ ، فالآن يقوم المبلغ المذكور على أساس عام ( ١٩٧٧ ) كم يشتري به من الذهب ، أو من السلع الأساسية على ضوء أحد المعيارين السابقين ، أو متوسط اما يشتري به من الذهب والسلع الأساسية ، فلو كان هذا المبلغ المذكور في وقته كان يشتري به بقرة مثلاً ، فيجب عليه أن يرد مبلغاً يشتري به بقرة بقرة ، أو كان يشتري به عشرون غراماً من الذهب عيار (٢١) فيجب عليه أن يرد ما يشتري به ما يشتري به هذا القدر \_ وهكذا \_ إلا ما يشتري به المعروف .

ويشهد لذلك هو أن جمهور من ذهب إلى اعتبار القيمة في الفلوس، والنقود المغشوشة، بل حتى النقود الحالصة عند كسادها أو انقطاعها ذهبوا إلى أن المعتبر هو يوم إنشاء العقد والقبض، ومكانه قال المرغيناني: «وإذا اشترى سلعة وترك الناس التعامل بها ... قال أبو يوسف:

عليه قيمتها يوم البيع ، وقال محمد : قيمتها آخر ماتعامل الناس بها » ثم علل أبو يوسف ذلك بأن الضمان إنما تم بالبيع ، وهو سببه فلابد إذن من اعتباره (٣٣٧) وقد رجح الكثيرون من الأحناف رأى أبي يوسف قال المرغيناني : «وقول أبي يوسف أيسر » فعلق عليه ابن الهمام ، والبابرتي فقالا : «لأن القيمة يوم القبض معلومة ظاهرة لايختلف فيها بخلاف ضبط الانقطاع ، فإنه عسر فكان قول أبي يوسف أيسر في عسر فكان قول أبي يوسف أيسر في ذلك » قال ابن عابدين : «وفي ذلك » قال ابن عابدين : «وفي

المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض، أو رخصت ... ، قال أبو يوسف : عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض ... ، وعليه الفتوى ، وهكذا في القبض ... ، وعليه الفتوى ، وهكذا في الذخيرة والخلاصة ... ، فحيث اصرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه افتاءً وقضاءً » (٢٣٩) .

وكذلك الأمر عند القائلين بالقيمة عند المالكية مثل ابن عتاب وابن دحون حيث أفتيا برعاية القيمة \_ في مسألة الغاء السكة \_ يوم القرض (٢٤٠٠)

بل إن كثيراً من العلماء ذهبوا إلى اعتبار القيمة يوم العقد، ونشأة سبب الضمان في مسائل كثيرة ، فقد ذكر لنا ابن نجيم منها: المقبوض على يوم الشراء ... فالاعتبار لقيمته يوم القبض ، أو التلف ، ومنها المغصوب القيمي إذا هلك ، فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقاً، وكذلك المغصوب المثلى إذا انقطع عند أبي يوسف ، ومنها المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض، لأنه به دخل في ضمانه، ومنها العبد المجنى عليه تعتبر قيمته يوم الجناية ، ومنها: ما لو أخذ من الأرز والعدس، ونحوهما وقد كان دفع إليه ديناراً مثلاً لينفق عليه، ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ ... قال في اليتيمية : تعتبر قيمة يوم الأخذ ... (٣٤١) .

وذكر السيوطي أمثلة كثيرة جداً روعيت فيها القيمة يوم القبض ، منها مسألة ماء التيمم في موضع عَزَّ فيه الماء حيث

تراعى قيمته في ذلك الموضع في تلك الحالة على الصحيح عند جمهور الأصحاب، وكذلك الطعام والشراب حالة المخمصة، ومنها مسألة المبيع إذا تخالفا، وفسخ وكان تالفاً يرجع إلى قيمته يوم التلف على رأى، لأنه مورد الفسخ، ويوم القبض على رأى آخر، لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه، ومايعرض بعد ذلك من زادة، أو نقصان فهو ملكه، ومنها المستعار إذا تلف تعتبر فيمته يوم القبض على وجه، وكذلك قيمته يوم القبض على وجه، وكذلك تلف تعتبر المقبوض على حجهة السوم، إذا تلف تلف تلف تلف تلكه المقبوض على وجه، وكذلك المقبوض على حجهة السوم، إذا تلف تلف تلف تلف تلف المقبوض على حجهة السوم، إذا الله قيمته المقبوض على حجهة السوم، إذا الله قيل المنه المنه

قال النووي في مسألة رد القيمى في القرض بالقيمة : «يرد القيمة يوم القبض إن قلنا يملك به ...» (٣٤٣) وقال السيوطي : «وإذا قلنا : إنه يرد في المتقوم القيمة ، فالمعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا يملك به التصرف في وجه» (٢٤٤) .

وقد نص الإمام أحمد في الدراهم المكسورة بعد كسادها على أنه يقومها: كم تساوي يوم أخذها ؟ (٢٤٠) قال صاحب المطالب: «ويجب على المقترض ردُّ قيمة غير المكيل والموزون يوم القبض» (٢٤٦) وقال ابن قدامة: «تجب القيمة حين القرض، لأنها حينئذ ثبتت في ذمته» (٢٤٧) وقد نصَّ إمام الحرمين والغزالي وغيرهما من فقهاء المذهب الشافعي على أن العبرة في فقهاء المذهب الشافعي على أن العبرة في حالة تغير النقد هو النقد الذي كان سائداً يوم العقد ولا نظر لنقد يوم الحلول، وكذلك الثمن المؤجل إذا حل (٢٤٨) وقال

مالك: «لابأس أن يضع الرجل عند الرجل درهماً ، ثم يأخذ منه بربع ، أو ثلث ، أو بكسر معلوم: سلعة معلومة ، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم ، وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم ، فهذا لا يحل ، لأنه غرر يقل مرة ، ويكثر مرة . ولم يفترقا على بيع معلوم » (٢٤٩) وهذا الكلام يدل على اعتبار سعر معلوم عند الكلام يدل على اعتبار سعر معلوم عند بداية التصرف .

وبعد هذا العرض والتأصيل يظهر لنا رجحان ماذهبنا إليه وهو اعتبار القيمة يوم العقد والقبض، وهو أدني إلى تحقيق العدالة وأقرب إلى القسط، وأيسر، وذلك لأن المقرض، أو البائع قد خرج المال من عهدته في ذلك الوقت ، ودخل في ذمة المدين والمشترى ، وحينتذ يكون له الحق في أن يشتري به شيئا آخر ، ولذلك أحد الفلاحين المصريين بفطرته: «دفعت لك ثمن جاموسة فرجع إلى ماأشترى به مثلها ، ویکفی أنك استفدت به كل هذا الوقت» قال ذلك عندما جاء إليه شخص من قرائبه وطلب منه دينا ، فباع الفلاح جاموسته بمبلغ ودفعه إليه بالكامل، ثم بعد عشر سنوات جاء الرجل وردّ عليه المبلغ الذي ماكان يشتري به الآن ربع جاموسة ، فأنطقته فطرته السليمة هذا القول (٣٥٠٠). حل آخر

بالإضافة إلى هذا الحل الذي ذكرنا ، فإنه يمكن للمتعاقد الذي تثبت له نقود في ذمة الآخر آجلاً أن يشترط أن يكون الرد بما يساويه من أي نقد آخر ، أو أية

بضاعة ، مثل أن يدفع أحمد مثلاً عشرة آلاف جنيه قرضاً لخالد ، أو أن يبيع له أرضاً بها ، ثم يقدروها بما يساويها من نقود أخرى ثابتة ، أو سلع أساسية ليعرفوا القيمة الشرائية للدين حتى يرجعوا إليها عند التنازع فيأخذ الدائن حقه بدون وكس ولاشطط ، أو أن يتفقا على تثبيت قيمة الدين عند التعاقد ، وذلك بأن يتفقا على أن يكون المعول عليه عند الأداء هو القوة الشرائية الحالية للنقد الذي تم به العقد سواء كان فرضاً ، أو غيره ، فإذا كانت السداد يدفع المدين نفس هذه القيمة بغض النظر عما إذا كان مبلغ الدين عند السداد له هذه القيمة ، أو أقل أو أكثر (٢٥١) .

وهذا الشرط ليس فيه ــ حسب نظري ــ أى مخالفة للشريعة الغراء ، وذلك لأنه ليس شرطا جر منفعة للدائن ، بل هو يحقق العدالة للطرفين ، وليس ممنوعاً في حد ذاته ، بل كل مايقتضيه هو رد المثلى بالقيمة ــ إذا قلنا : إن نقودنا الورقية مثلية ، وإذا قلنا : إنها قيمية فيكون هذا الشرط من الشروط الموافقة لمقتضى العقد .

وهذا الشرط مهما دققنا النظر فيه لن يتجاوز اشتراط, مايضمن رد حقه بدون شطط ولا وكس، فهو مثل من يشترط رد قرضه في بلد آخر ضماناً له من مخاطر الطريق، وهو مايسمي بالسفتجة، وهو جائز عند جمهور الفقهاء، يقول شيخ الإسلام: «والصحيح الجواز، لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى

نقل دراهم المقترض، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لاينهى عما ينفع الناس ويصلحهم، ويحتاجون إليه، وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم ... الإصراف الذي معنا ليس فيه غرر، ولا يؤدي إلى جهالة، ولا ربا، ولا منازعة، بل يؤدي إلى أداء الحقوق كاملة إلى أصحابها في وقت أصبحت التقلبات الكبيرة سمة عصرنا، فحينئذ يكون كل الكبيرة سمة عصرنا، فحينئذ يكون كل واحد يعرف ماله وماعليه. بالإضافة إلى أن الأصل في الشروط هو الإباحة عند جمهور الفقهاء (٢٥٣).

### باب التراضي مفتوح

كل ماقلناه إذا كان هناك عناد من أحد الطرفين ، أما عند سداد الدين ، أو الوفاء بالثمن ، أو المهر ، أو نحو ذلك تراضيا بالمعروف على الزيادة ، أو النقصان ، فإن أحداً من الفقهاء لم يمنع ذلك ، بل هذا مادعا إليه الإسلام ، وكان رسول الله عليليله الإسلام ، وكان رسول الله عليليله القدوة في ذلك ، فقد روى البخاري ، ومسلم ، وغيرهما بسندهم : أن رجلاً أتى النبي عليله يتقاضاه بعيراً ، فقال : " وأعطوه » فقال : " وأعطوه » فإن خيار كم سنه ، فقال : " وأعطوه ؛ فإن خيار كم أحسنكم قضاءً » (100)

فعلى هذا إذا حل الأجل وجاء المدين ورأى أن المبلغ الذى يرده الآن لايساوي شيئا بالنسبة لقيمة المبلغ الذى أخذه، وقدرته الشرائية، فطيب خاطر الدائن ونفسه بالزيادة في المقدار، أو بسلعة

أخرى فقد فعل الحسن ، وطبق السنة ، بل إننى أعتقد أنه لاتبرأ ذمته في حالات التغير الفاحش لقيمة العملة محل العقد إلا بإرضاء صاحب الحق ، لأن مبنى الأموال وانتقالها في الإسلام على التراضى ، وطيب النفس بنص القرآن الكريم : ﴿ يَاأَيُهَا اللَّذِينَ أَمَنُوا لَاللَّهُ الْكُولِيمُ النَّاكُلُوا أَمُوالُكُم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... ﴾ (\*\*\*)

فكيف تطيب نفسه عندما يقع الظلم عليه ، ويرجع إليه ماله وقد اقتطع منه أجزاء ، وأفرغ من كثير من محتواه ، صحيح أن مبنى القرض على التطوع والتبرع ولكنه تطوع وتبرع بالوقت الذى أمهله دون مقابل محتسباً أجره عند الله تعالى ، أما أن ينقص ماليته فلا ، ولذلك نرى الفقهاء يجيزون رد العين المستقرضة إلى المقرض مادامت لم تتعيب بعيب ينقص من ماليته ، أما إذا تعيبت فلا يصح ردها (٢٥٦)

فلا شك أن مسألة التراضي تحل كثيراً من مشاكل مجتمع قائم على العدل والإحسان والإيثار مثل المجتمع الإسلامي الذي يقوم على معيار دقيق وهو «أن تحب لأخيك ماتحب لنفسك ، وتكره لأخيك ماتكره لنفسك» ، فهل يرضى الإنسان أن يعود إليه دينه ، أو يعطى لها مهرها ، وقد أصبح لاقيمة له بعد أن كان مهرها ، وقد أصبح لاقيمة له بعد أن كان ذا قيمة جيدة ، فهل يرضى أحد أن يعود إليه ليراته اللبنانية ، أو السورية ، أو التركية الآن مع أنها حينا خرجت من يديه التركية الآن مع أنها حينا خرجت من يديه

كانت لها قيمة وقدرة شرائية ممتازة ؟ هذا السؤال موجه إلى كل مؤمن ، وذلك لأن الإسلام لايعتني بالجانب الظاهري القانوني فقط ، بل يعتني أيضا بالحانب السلوكي ، ولذلك فالعذاب فيه ليس دنيويا فقط بل هو في الدنيا والآخرة ، والأحكام لاتقتصر على الصحة والبطلان الظاهرين ، بل هناك على الصحة والبطلان الظاهرين ، بل هناك الحل والحرمة . والذي يراقب الله تعالى خاف من عذاب الله في الآخرة أكثر من العذاب الله في الآخرة أكثر من العذاب الله في الآخرة أكثر من العذاب الله في الأخرة أكثر من العذاب الله في الأخرة أكثر من

# اعتراضات ودفعها:

# الاعتراض الأول :

إن هذا القول يؤدي إلى زيادة في بعض الأموال ، وهي ربا ، وهو حرام بنص القرآن ؟ مثل أن يقرض شخص قبل عشر سنوات عشرة آلاف ليرة ، فلو قدرنا بالقيمة يكون الرد يساوي مائة ألف ليرة ، وهذا عين الربا .

الجواب عن ذلك ، أن ذلك ليس زيادة ولا ربا لما يأتى :

أولا: أن الربا هو الزيادة دون مقابل، والزيادة الموجودة هنا ليست في الواقع إلا زيادة من حيث الشكل والعدد وهذا ليس له أثر، فالزيادة التي وقعت عند التقويم هي ليست زيادة، وإنما المبلغ المذكور أخيراً هو قيمة المبلغ السابق، وبالتالي فالمبلغان متساويان من حيث الواقع والحقيقة والقيمة.

ثانيا: أن الربا هو الزيادة المشروطة ، وهنا لم يشترط الدائن مثلا أية زيادة ، وإنما

اشترط قيمة ماله الذي دفعه ، ولذلك قد تنقص في حالة ما إذا ارتفع سعر النقد الذي أقرضه ــ مثلا ــ وأصبحت قوته الشرائية أكثر من وقت العقد والقبض .

ثالثا: أنه يمكن أن نشترط أن يكون الرد بغير العملة التي تم بها العقد في حالة الزيادة ، فمثلا لو كان محل العقد ليرة لبنانية فليكن الرد عند الزيادة ، أو النقص بالريال، أو بالدولار، أو بالجنيه وهكذا، فاستيفاء الدراهم بدلا من الدنانير، وبالعكس أمر معترف به عند جمهور الفقهاء ـ منهم الحنفية والمالكية والشافعية ، والحنابلة \_ واستدلوا على جوازه بأدلة، منها حديث ابن عمر ( رضى الله عنهما ) حيث قال : ا كنتُ أبيع الإبل بالبقيع ... فأتيت رسول الله عَلَيْتُهُ وهو في بيت حفصة فقلت يارسول الله: رويدك أسألك: إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه ، وأعطى هذه من هذه فقال رسول الله عليسة: «لابأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء» (دهم) قال الخطابي: «ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ، ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة ، وكان ابن أبى ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه ، ولم يعتبر غيره السعر ، ولم يبالوا ذلك بأغلى ، أو أرخص من سعر اليوم ...» (٣٠٩) قال الحافظ السندي: «والتقيد بسعر اليوم على طريق الاستحباب» وقد روى

النسائي عن بعض التابعين أنهم لايرون بأساً في قبض الدراهم مكان الدنانير وبالعكس في قبض العقود الآجلة بما فيها القرض (٢٦١).

ثم إن هذه المسألة ليست بدعاً في الأمر ، ولا هي من المسائل التي لانجد فيها نصاً لفقهائنا السابقين في أشباهها ، بل نجد لها مثيلات كثيرة في فقهنا الإسلامي نذكر بعضها هنا:

يقول الإمام الرافعي: «فإذا أتلف حلياً وزنه عشرة ، وقيمته عشرون فقد نقل أصحابنا وجهين فيما يلزمه:

أحدهما: أنه يضمن العين بوزنها من جنسها ، والصنعة بقيمتها من غير جنسها سواء كان ذلك نقد البلد ، أو لم يكن ، لأن لو ضمنا الكل بالجنس لقابلنا عشرة بعشرين وذلك ربا .

وأصحهما عندهم: أنه يضمن الجميع بنقد البلد، وإن كان من من حنسه ... (٣٦٢)

ونجد أمثلة كثيرة في كل المذاهب الفقهية في باب ضمان المتلفات \_ كا سبق \_ ونجد كذلك في باب العقود عند مالك حيث أجاز أن يعطي الإنسان مثقالاً وزيادة في مقابل دينار مضروب ، وكذلك أجاز بدل الدينار الناقص بالوزن ، أو بالدينارين ، وروى مثل ذلك عن معاوية بالدينارين ، وروى مثل ذلك عن معاوية (رضى الله عنه) يقول ابن رشد: «وأجمع الجمهور على أن مسكوكه ، ومصوغه سواء في منع بيع بعضه وتبره ، ومصوغه سواء في منع بيع بعضه

ببعض متفاضلا لعموم الآحاديث المتقدمة في ذلك إلا معاوية فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر، والمصوغ، لمكان زيادة الصياغة، وإلا ماروى عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقة فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه، أو دراهمه، فقال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لايكون به بأس، وبه قال ابن القاسم من أصحابه ... الاحتال ... الما التاسم من أصحابه ... الاحتال ...

والمقصود بهذا النص أن الزيادة مادام لها مقابل لا يعتبر ربا ، لأن الربا هو: «الفضل المستحق لأحد العاقدين في المعارضة الخالي عن عوض شرط فيه أن (٣٦٤)

رابعا: كل هذا إذا قلنا بمثلية النقود الورقية ، أما إذا قلنا : إنها قيمية فلا شك أن الرد يكون فيها بالقيمة \_ كما سبق \_ وحينئذ لا يلاحظ العدد، بل القيمة، ولذلك لم يجوز الفقهاء بيع درهم بدرهمين ولكنهم أجازوا بيع حيوان بحيوانين وأكثر ، لأن الحيوان مما يختلف حسب أوصافه قيمة ، فقد روى البخاري في صحيحه تعليقاً \_\_ بصيغة الجزم \_ أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبقرة مضمونة عليه يوفيها صاحبتها بالربذة ، وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيراً من بعيرين ، واشترى رافع بن خدیج بعیرا ببعیرین، فأعطاه أحدهما ، وقال : آتيك بالآخر غداً رهواً إن شاء الله ، وقال ابن المسيب : لاربا في الحيوان : البعير بالبعيرين ، والشاة بالشاتين

إلى أجل، وقال ابن سيرين: لابأس ببعير · ببعیرین » (۲۱۰) وروی مالك روایات كثیرة في هذا الباب منها أن على بن أبى طالب باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل وعن أبي عمر أنه باع راحلة له بأربعة أبقرة ... (٣٦٦) وكذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عمرو بن شعيب قال: «أمر النبي عليك عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشاً ، فقال : ليس عندنا ظهر ، فقال له النبي عَلَيْتُهُ: «ابتع لى ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين ، وبالأبعرة إلى خروج المصدق» وروى نحوه عن زياد بن أبى مريم (٣٦٧) قال ابن بطال: وهذا مذهب جمهور الفقهاء (٣٦٨) . وقد سبق ــ عند كلامنا في الفلوس ـــ أن كثيراً من الفقهاء أجازوا بيع الفلس بفلسين، وروى ذلك عن مجاهد وحماد وغيرهما (٣٦٩) ونحن لانقصد بهذه النصوص أنه يجوز بيع ريال قطري بريالين، فهذا لايجوز، وإنما لمجرد بيان رعاية القيمة ، والسبب في عدم جواز ريال قطري بريالين ، وجواز بعير ببعيرين هو أن الريال لايختلف جودة ورداء في آن واحد ، ولذلك ففي حالة البيع النقدي وجدت زيادة بدون مقابل، أما البعير فهو مما يختلف جودة ورداءة ولذلك يتلاشى الفرق مع رعاية هذه الاعتبارات، ولذلك نحن نؤكد على أن النقود الورقية وإن كان لها شبه بكثير من الأمور السابقة، لكن لها ميزة خاصة ، وتكييف خاص ، وهو رعاية واقعها وقيمتها الحقيقية، ولذلك عند

نقدها لايظهر فرق ، ولكن عندما يوجد فرق شاسع فلا بد من رعايته والله أعلم والاعتراض الثاني :

إن القول برعاية القيمة يؤدي إلى تعطيم النقود كنقد، وبالتالي تترتب عليه مشاكل لاعدً لها ولاحصر.

الجواب عن ذلك: أننا لانسلم أن ذلك لا يؤدي إلى تعطيم النقود، وإنما يؤدي إلى أن يكون دورها محصوراً بحيث لاتؤدي جميع وظائفها الأربع المعروفة، وهذا لايضر، حيث اعترف كثير من الاقتصاديين أن نقودنا لاتؤدي هذه الوظائف جميعها، أو لاتؤديها على شكل الوظائف جميعها، أو لاتؤديها على شكل مقبول، كما أنهم الآن وسعوا مفهوم النقد ليشمل أنواعاً كثيرة لايؤدي بعضها إلا وظيفة واحدة — كما سبق — مع أن ذلك لا يتعارض مع نقديتها، وسبق أن الفقهاء الذين قالوا بأن الفلوس ثمن ومع ذلك لم يثبتوا لها جميع الأحكام الخاصة بالذهب، أو الفضة.

ومن جانب آخر أن ذلك إنما يحصل إذا لم توضع معايير دقيقة ، ولكنا مادمنا نعترف بالنقود الورقية بأنها نقود \_ وإن كانت لا تؤدي جميع الوظائف \_ وتربط إما بمعيار الذهب ، أو معيار السلعة فإنه في الحقيقة لاتحدث أية مشكلة تذكر ، بل هي تحقق العدالة ، بالإضافة إلى أننا لانلجأ إلى عملية التقويم دائما ، فلا نلجأ إليه في جميع العقود التي يتم فيها قبض الثمن مباشرة ، وكذلك لانلجأ إلى التقويم في العقود التي

يكون الثمن مؤجلاً إلا في حالة الغبن الفاحش، كما سبق ـــ .

### الاعتراض الثالث:

لماذا لانعتد بالرخص والغلاء في الذهب والفضة ، والحنطة والشعير ونحوهما في الوقت الذي نعتد بهما في النقود الورقية ؟

الجواب عن ذلك: أن هذه القضية تتعلق بالمثلى والقيمى ، حيث لاينظر في المثلى إلى القيمة ، وأما القيمى فيلاحظ فيه القيمة \_ كا سبق \_ ونحن قلنا : إن النقود الورقية لا يمكن اعتبارها مثل الذهب والفضة في جميع الأحكام ، ولا إلغاء نقديتها ، وإنما الحل الوسط هو ماذكرناه .

ومن هنا فهى إما قيمية ، أو مثلية ولكنها عند وجود الفرق الشاسع يلاحظ فيها القيمة كالماء الذى أخذه الإنسان في الصحراء فلا يرجع له الماء ، وإنما تجب عليه قيمته في ذلك المكان .

وفي الختام هذا مااطمأنت إليه نَفْسي، وأدى إليه اجتهادي المتواضع، فإن كنت.

قد أصبت فمن الله ، وإلا فعذري أننى بذلت كل مافي وسعي ، ولم أرد به إلا وجه الله تعالى .

ومع كل ذلك فما أقوله عرض لوجهة نظري ، أرجو أن تنال من الباحثين الكرام النقد والتحليل للوصول إلى حل جذري أمام هذه المشكلة .

وكلمة أخيرة أكررها هى أنه ليس هناك من محيص للخروج من هذه الأزمات الحادة إلا بالرجوع إلى النقدين الذاتيين ، أو على الأقل ربط نقودنا الورقية بالغطاء الذهبي ، وهذا مايدعو إليه كثير من الاقتصاديين ، بل بعض المؤتمرات - كا سبق - فلاشك أن ربط النقد الورقي بالذهب إنما هو إعادة إلى أصله الذي تأصل عليه ، فإلى أن نعود إلى هذا النظام فلابد أن نلاحظ القيمة في نقودنا عندما تقتضيه الحاجة حتى تتحقق العدالة «دون وكس, ولا شطط» .

والله الموفق وهو من وراء القصد ، والهادي إلى سواء السبيل



### الحوامض

```
(۲۷۰) فضيلة الأستاذ القرضاوي : فقه الزكاة (۱/۲۷۳ – ۲۷۲).
                                                      (٢٧١) سورة البقرة الآية (١٤٣) .
                 (۲۷۲) د. محمد يعيي عويس: مباديء في علم الاقتصاد ص (۲۸٦ - ۲۸۷).
                                (۲۷۳) د. أحمد عده: الموجز في النقود والبنوك ص (۲۱).
                                                               (٢٧٤) المصادر السابقة.
                (٢٧٥) د. حمدي عبد العظم : السياسات المالية والنقدية في الميزان ص (٣٤٢) .
                                                               (۲۷٦) المصادر السابقة .
                                                           (YYY) thimed (31/17).
                                            (۲۷۸) رواه مسلم فی صحیحه (۲/۱٤۰/).
                                                       (٢٧٩) الدرر السنية (٤ /١١٠).
                                                      (٢٨٠) سورة البقرة الآية (٢٧٩).
  (٢٨١) أنظر : المحرر الوجيز لابن عطية (٢ /٤٨٨ .. ) والنكت والعيون للماوردي (١ /٢٩٢) .
(۲۸۲) حدیث صحیح رواه البخاری فی صحیحه - مع فتح الباری - (۵/٥) ومسلم فی صحیحه
                                                                           . (177E/T)
                                                       (٢٨٣) سورة النساء الآية (٨٦).
                                                     (٢٨٤) حديث صحيح سبق تخريجه.
                                                   (٢٨٥) سورة الرحمن الآية (١ – ٩).
                                                   (٢٨٦) سورة آل عمران الآية (١٨).
                                                  (۲۸۷) مجموع الفتاوى (۲۹ / ).
                                                    (۲۸۸) المصدر السابق (۲۰/ ۱۰).
                                              (٢٨٩) الحديث صحيح الإسناد سبق تخريجه.
                                                       (۲۹۰) الموافقات (۳/۹ – ۱۰).
                                                      (٢٩١) سورة البقرة الآية (٢٣١).
                                                        (٢٩٢) سورة الطلاق الآية (٦).
                                                     (٢٩٣)) سورة البقرة الآية (٢٣٣).
                     (٢٩٤) رواه أبو داود في سننه - مع العون – كتاب الأقضية (١٠ /٦٤) .
                                                        (۲۹۰) المصدر السابق (۲۹۰)
                                                          (۲۹٦) الموافقات (۳/۸ ...) .
                                                         (٢٩٧) قطع المجادلة ورقة (٢).
(٢٩٨) المراد بكساد النقود هو ترك المعاملة بها فى جميع البلاد . وإن كانت تروج فى بعض البلاد تكون فى
حكم العيبة إذا لم ترج في بلد التعاقد ، وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة
                                     وفي البيوت . أنظر : رسالة النقود لابن عابدين (٢ /٦٠) .
```

```
(۲۹۹) شرح الخرشي على خليل (٥/٥٥) وبلغة السالك (٢/٢٨).
                                               ٠٠٠٠) المعيار المعرب (٦ /١٦٤ - ٢٣٤).
                                                                · ( * 1 / K ) . ( * . ) .
                               (٣٠٢) المنهاج مع تعفة المحتاح ، مع حاشية الثرواني (٥ /٤٤) .
(٣٠٣) المغنى (٤ /٣٦٠) وفي مطالب أولى النهي (٣ /٣٤٠ - ٣٤١) أن هذا الحكم ليس خاصاً
بالقرض ، بل يشمل أجره الصداق ، وعوض الخلع ونحوهما إذا كانت بفلوس ، أو نقود مغشوشة آحلة ، ثم
                                                     حرمها السلطان، فيكون الوفاء بالقيمة.
               (٤٠٠) رسالة النقود لابن عابدين (٢/٩٥ - ٦٢) وفتح القدير (٧/٤٥١ ...).
                                                   رد ۲۰) المصدر السابق ص (۲/۹۰) .
                      (٣٠٦) رسالة النقود (٢ /٦٠ - ٦١) والهداية وفتح القدير (٧ /٥٥١).
                        (۳۰۷) و (۳۰۸) النقود (۲/۲) وفتح القدير (۷/٤٥١ – ۱۵۸).
                                                        (۳۰۹) رسالة النقود (۲/۲۲).
                                               (٣١٠) المعيار المعرب (٦ /٣١١ – ٤٦١).
     (٣١١) نقلا عن د. شوقي أحمد دنيا : بحثه القيم في مجلة المسلم المعاصر العدد ٤١ ص (٦١) .
                                     (٣١٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (١/٥٥١).
                                    (٣١٣) أنظر : الروضة (٢٥٧/٢) والمجموع (٦/٤/٦)
                                            (١١٤) قطع المجادلة عند تغيير المعاملة ورقة (١)
                                                (٣١٥) المرجع السابق ورقة (١) ومابعدها
                                                   (٣١٦) ، (٣١٧) المغنى (٤ /٣٦٠) .
                                                   (٣١٨) المغنى لابن قدامة (٤ /١٦٨).
                                                            (٣١٩) المغنى (٤ /١٦٢).
(٣٢٠) ، (٣٢١) يراجع : الدرر السنية في الأجوبة النجدية / ط . دار الإفتاء بالرياض (٥ /١١٠) .
(٣٢٢) صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب العتق (٥ /١٥١ - ١٥١) ومسلم (٢ /١٤٠) وسنن
أبي داود – مع العون – (١٠/ ٤٧٢) والترمذي – مع تحفة الاحوذي – (٤ /٢٨١) والنسائي (٧ /٢٨١)
                                                                  وابن ماجه (۲ /۸٤٤).
                              (٣٢٣) شرح سنن أبي داود لابن القيم (١٢ / ٢٧٢ – ٢٧٤).
(٣٢٤) سنن أبى داود – مع العون – كتاب الديات (١٢/ ٢٨٤) ورواه مالك بلاعاً في الموطأ
                                                                            . (04./1)
                                                      (٣٢٥) عون المعبود (١٢ /٢٨٥).
```

(٣٢٦) سنن أبى داود – مع العون – كتاب الديات (١٢ /٢٩٠) والترمذى – مع التحفة – كتاب الديات – (٤ /٣٤٦) قال الثوكاني في النبل (٨ /٢٧١) : « وكثرة طرقه تشهد لصحته ) .

(۳۲۷) سنن الدارمي ، كتاب الديات (۱۱۳/۲) وراجع النيل (۲۷۱/۸)

(٣٢٨) سنن النسائي ، كتاب القسامة ( ٤٣/٨) .

(٣٢٩) صحيح البخاري - مع فتح الباري - كتاب الشروط (٥ /٣١٤).

(۲۲۰) فقم الزكاة (۱/٥٢٦ - ٢٦٩).

(٣٣١) فقه الزكاة (١/٢٦٤) حيث ذكر أن الاعتبار بالذهب في الزكاة هو ما اختاره الشيوخ الأجلاء أبو زهرة ، وخلاف ، وحسن رحمهم الله .

(٣٣٢) مقررات مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمرهم الثاني سنة ١٩٦٥ القرار (٢) ص (٤٠٢) .

(٣٣٣) الأشياء والنظائر ص (٣٩٨) .

(٣٣٤) سورة التغابن الآية (٩) .

(٣٣٥) يراجع كتابنا : مبدأ الرضا في العقود ، ط . دار البشائر (١ /٧٣٥ ...) حيث نجد منه تفصياً شافياً مع الأدلة والمصادر والنقاش والترجيح .

(٣٣٦) مثل قانون لوكسمبورج.

(٣٣٧) الهداية مع فتح القدير (٧ /١٥٤).

(٣٣٨) فتح القدير ، مع شرح العناية على الهداية (٧ /١٥٨ – ١٥٩) .

(۳۳۹) رسالة النقود (۲ /۲۰ – ۲۱).

(٤٤٠) المعيار المعرب (٦ /٢٦١ – ٤٦١).

(٣٤١) الأشباء والنظائر لابن نجيم ص (٣٦٦ – ٣٦٤).

(٣٤٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٦٨ – ٣٧٧).

(٣٤٣) الروضة (٤ /٣٧).

(٤٤٤) الأشباه والنظائر ص (٣٧١).

(٣٤٥) المغنى لابن قدامة (٤ /٣٦٠).

(٣٤٦) مطالب أولى النهى (٣ /٢٤٢).

(٣٤٧) المغنى (٤ /٣٥٣) .

(٣٤٨) النهاية لإمام الحرمين ــ مخطوطة (٢٨٨/٧) نقلا عن الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب في كتابه القيم : فقه إمام الحرمين ص (٤٢٠) وراجع الوسيط للغزالي مخطوطة طلعت ( جـ ١٤٨/٢).

(٤٤٩) الموطأ ص (٤٠٤)

(٣٥٠) حكى لنا هذه القصة أستاذنا الدكتور القرضاوي حفظه الله .

(۲۰۱) د. شوقی دنیا : بخته السابق ص (۷۰) ومابعدها .

(٣٥٢) مجموع الفتاوى (٢٩ /٥٥٥ - ٢٥٥).

(٣٥٣) يراجع: مبدأ الرضا في العقود، ومصادره (٢ /١١٨٦).

(٢٥٤) صحيح البخارى - مع الفتح - (٥ /٥٥ - ٥٩) ومسلم (٣ /١٢٢٤) .

(٣٥٥) سورة النساء الآية (٢٩) . وراجع مبدأ الرضا فى العقود ، وراجع الاستاذ الدكتور شوقى دنيا بخثه السابق ص (٦٨) .

(٥٦٦) انظر الروضة (٤/٥٦) والمغنى لابن قدامة (٤/٣٦٠).

(۳۵۷) فقد روی البخاری بسنده عن أنس أن رسول الله عَلِيْظَةً قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يحبّ لنفسه » ، ورواه غيره بألفاظ وطرق كثيرة ، يراجع : صحيح البخاری – مع الفتح – كتاب الإيمان (۲ /۲۰) وأحمد (۲ /۲۰) ، ۳ /۷۷) و سنن ابن ماجه (۲ /۱۶۱۰) .

(۳۵۸) رواه أحمد فى مسنده (۲۸۲/۲) وأبو داود فى سننه مع العون ـ كتاب البيع (۲۰۳/۹) وابن ماجه فى سننه بدون « سعر يومها » ، كتاب التجارات (۲۰۲/۲) ، والدارمى فى سننه (۲۸۲/۱) والنسائى فى سننه ، كتاب البيوع (۲۸۲/۱) وقد ضعف هذا الحديث لأن سماك بن حرب قد انفرد به ، وهو قال فيهسفيان : إنه ضعيف ، وقال أحمد : هو مضطرب الحديث ، قال الحافظ فى التقريب (۲۳۲/۱) : « صدوق ، وروايته عن مكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بآخره ، فكان ربما يلقن » ـ وراجع ميزان الاعتدال (۲۳۲/۲)

(۹۵۹) عون المعبود (۹/۹۰۲)

(٣٦٠) حاشية السندى على النسائي (٢٨٢/٦)

(۲۲۱) سنن النسائي (۲۸۲/٦ - ۲۸۲)

(٣٦٢) فتح العزيز (١١ /٢٧٩ - ٢٨٠) .

(٣٦٣) بداية الجعتهد (٢ /١٩٦).

(۲٦٤) فتح القدير (٧/٨) -

(٣٦٥) صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب البيوع ، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسبته

. (٤١٩/٤)

(٣٦٦) الموطأ ، كتاب البيوع ص (٤٠٤) .

(٣٦٧) المصنف لعبد الرزاق (٨ /٢٢ - ٢٢).

(٣٦٨) فتح الباري (٤ /٩١٤) وراجع: فتح القدير (٧ /١١) .

(٣٦٩) مصنف ابن أبي شيبة (٧ /١٢٠) ومصنف عبد الرزاق (٨ /٣٧) .

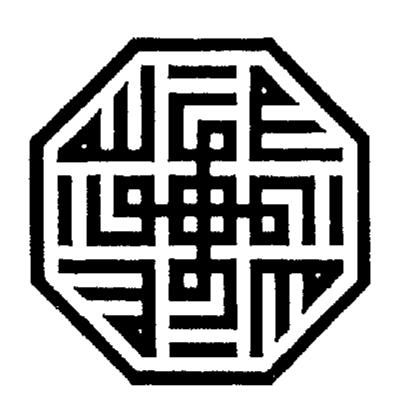



# السرابي النمالالسالي

« حكاية جاد الله » : نموذجا

### د. محمد إقبال عروى

تهيمن داخل الحقل المعرف الذي تتحرك فيه الأسئلة المعاصرة المهتمة بمختلف القضايا الفكرية والاجتاعية ظاهرتان أساسيتان تعتبر إحداهما نتيجة موضوعية للأخرى:

۱ – غياب الأسئلة العلمية الملحة التي تمس – حقيقة – نواة العقل العربي الإسلامي ، وتحركه من أجل إدراك مواقعه ، واستئناف نشاطه الحضاري .

٢ - حضور الأسئلة الهامشية التى لا تعدو أن تكون خيوطا متشابكة وضعت لعرقلة خطوات ذلك العقل وصرفه عن الاتجاه الذي كان من المفترض أن يسير فيه منذ عصر النهضة أو قبله بكثير .

ولعل هذا ما يفسر لنا جزءا من التسيب الحاصل في مجال الكلمة (سواء في الاذاعة أو الجريدة أو المجلة وسائر الأنشطة المنتجة لها ...) لكن مجال الفعل يعيش طاوى البطن يتضور ضعفا وهزالا ...

هذه الوضعية ، يعيشها الواقع العربى وتعيشها معه جميع البدائل التي تسعى إلى الأخذ بزمام الوضع العربي .

وفى مجال الأدب ونقده، تتضاعف خطورة هذه الوضعية وتزداد حدتها، قديما في ظل رؤية مباينة تروم ولوج بنية الأدب وتفكيك عناصره وفق منظور إسلامى.

بل إن هذا البديل الرؤوى - نفسه - ينحرف به أهله عن مجال الأسئلة الملحة ، وتحضره الاسئلة المامشية التي لا تقدمه

بقدر ما «تفرمله» ولا تطوره بنفس الدرجة التي تجمده.. كيف يتم ذلك ؟ ولماذا نمارس هذا (الغياب/الحضور) في وجه تلك الاسئلة ؟؟ ومن المستفيد من ذلك كله ؟؟

أسئلة كثيرة لا مجال للإجابة عنها في هذا البحث الذي يسعى إلى وضع هندسة أو تصميم لاستراتيجية النقد الإسلامي ... ولكن لن يعدم القارئ تلمس أجوبة لبعضها ضمن هذا التحليل ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ...

إن الأدب الإسلامي الحديث يشهد انتشارا كميا في مجالاته المتعددة ، غير أنه لم يعرف ، بعد ، نقلته النوعية ، ولا ينبغي للانتشار الكمي أن يشغلنا عن تلمس السلبيات الواقعية والمحتملة على حد سواء ، كما لا يمكنه أن يوهمنا بأن الحالة التي يوجد عليها ذلك الأدب تبعث في النفس أريج الطمأنينة والارتياح ...

یحکی و بیبر داکو و أحد علناء النفس قصة مفادها أن رجلا كان بملك جهاز ورادیو و لا بیث سوی موجة واحدة و وكان الرجل مغرما بها لا یبغی عنها حولا ... وحین قدر لذلك الجهاز أن يصلح ویبث جمیع الموجات ، انهر الرجل بها وأخذ یقلب زرّ المذیاع ذات الیمین وذات الشمال منتشیا بغرائب العالم غافلا أو معرضا عن موجته الأثیرة التی كان یظن أنه لا شیء یوجد خارجها . هذه الحالة التی عایشها ذلك الرجل مع جهازه هی

عين الحالة التي يقبع فيها قطاع كبير من أهل الأدب الإسلامي الحديث .. إننا قد ركنًا إلى الوضعية الحاضرة التي تحددت في الانتاج الأدبي والنقدى ، وأصبحنا نستبعد - إن لم أقل نُحَرِّمُ - التحدث والتجدد خارجها ، وعسى أن تنصب جهودنا في الإطار الذي. يصلح جهاز الموجات حتى يتاح لذلك الأدب أن يستمع إلى مختلفها ، ويستفيد من معطياتها ...

ودون أن نقوم و بأركيولوجية ، خطيرة لنواة تلك الأسئلة المشروعة التي تم الغاؤها. أو تغييبها ، فإن الأمر على عكس ذلك ، أسهل بكثير ، حَيْثُ نجد أول سؤال يثار حين نواجه حاضر الأدب الإسلامي بها إنما يتعلق بو المنهج ، .

وتنبع ميزة هذا السؤال من كونه حلا جذريا لمجموعة من الاسئلة التي ينتظر أن تواجهنا في رحلتنا الأدبية والنقدية، وسيوفر علينا، بذلك جهدا ووقتا كبيرين، ما دام سيدمجها في مشكلة واحدة – من جهة – وما دام إيجاد المنهج يعتبر مفتاحا علميا عظيما من جهة ثانية.

ولا يخفى على أى دارس الاشكالات التى يخلقها المنهج من حين لآخر ، بل أكاد أجزم بأن مختلف الدراسات فبكرية كانت أو نفسية أو اقتصادية أو سياسية أو أدبية ، سعت ، عبر تاريخها الطويل ، إلى تلمس المنهج في إطار موضوعها المحدد ... وفي عبارة واحدة : إذا كانت القضايا أنهات ،

فإن المنهج هو أم الأسئلة الطبيعية والإنسانية على حد سواء ...

وفى ظل بحثنا الحاضر لابد من طرح السؤال التالى : ما هو المنهج الذى نقارب به العمل الإبداعى ونكشف ، من خلاله ، عن قوانينه وعوالمه المختلفة ؟؟

قد يعتبر البعض هذا السؤال مغرقا في التقليدية ، ومتجاوزا من الناحية التاريخية ، وقد يظنه البعض الآخر سابقا لأوانه ، وحلما لم تحن ظروفه الموضوعية بعد ...

أؤكد بادئ ذي بدء ، أنه من الممكن أن يكون هذا أو ذاك ، أو هما معاً ، ولكن متى نظر إلى القضايًا المعرفية من الناحية التاريخية أو الزمنية ؟؟؟ ألا تعتبر قضية التراث مسألة تقليدية في المنظور الزمني ، فلماذا لا تزال الكتابات حوله تشهد نبوغا مكثفا ؟؟؟ إن أي منهج يمتلك رؤية للعالم والمجتمع ، لابد أن يتناول ابستيميا ونقديا بل حتى ايديولوجيا جميع القضايا الماضية ، والدارس لتاريخ الفلسفات والتيارات والدارس لتاريخ الفلسفات والتيارات عناء

إذن ، فالزمن لا يحصر بصورته المكثفة في مجال الدراسات النقدية ، ومن ثم فقيمة الأبيئلة لا تتحدد في تاريخيتها ، أي في زمنها ، وإنما تتحدد في قيمتها المعرفية ووظيفتها النقدية في بنية العقل العربي الإسلامي ، فأصول الفقه ، مثلا ، لا تنبع قيمتها من زمنها الذي يرجع إلى رسالة الإمام الشافعي بل من قيمتها المنهجية وقدرتها على

برمجة التفكير العقلي عند المسلمين.

وعندما طرحنا السؤال حول ماهية المنهج المتبع في تحليل الظاهرة الأدبية ، كنا نسعى إلى التأكيد على أن مسألة المنهج لا تزال بعيدة عن الطرح في مجال الدراسات الإسلامية ، ولا يزال البعض يتسلح برؤيته الإسلامية المستقلة ليعلن رفضه للمناهج الغربية سواء أقام الدليل على رفضه هذا أو لم يتقدم بدليل على الإطلاق .

ولو حاولنا تجسيد خلفيات ذلك الابتعاد والرفض، فإننا نجدها لا تخرج عن إطار الأمور التالية:

١ - الجهل بالمكونات المعرفية والمنهجية للنقد الغربي الحديث بمختلف مناحيه ، وهذه حقيقة لا تواضع مع جهلها، ولا افتخار مع علمها، ولا مناص من الإقرار بها، فمعظم الدارسين للنقد الأوربى في تطوراته المعاصرة يقيسونه ويحكمون عليه من خلال معرفتهم ببعض المذاهب الأدبية التي أصبحت ضمن التراث الغربي والإنساني كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية والوجودية ... ولقد طالت نظرتهم النقدية لسلبيات هذه المذاهب مُجِيطًا للمناهج المعاصرة نفسها ، فكانت النتيجة ما نلمسه اليوم في كتابات الكثيرين حول رفض الآخر على المستوى المنهجي والتقييمي ، ما دامت السلطة المرجعية تتمثل في تلك الأنواع المذهبية التي تبين للناس خطأها وانعكاسها السلبي على النفس والمجتمع.

٢ - الحرص على إبراز الاستقلالية الإسلامية في كافة شؤون الحياة ، ولقد جاء هذا الحرص نتيجة الردة الشاملة التي عاشتها الأمة الإسلامية والمسخ الحضاري الذي مورس في حقها زمنا طويلا ، وما دامت الردة وعملية المسخ شاملتين ومنحيتين للإسلام وأبعاده السلوكية والحضارية ، فإن العودة إلى الإسلام كانت أو ينبغي أن تكون ردة شاملة عن الأبعاد السلوكية والفكرية للحضارة الغربية ..

ولئن كانت الظاهرة الأولى جريمة على حد تعبير ( روجيه جارودى ) فإن خير ما نصف به الظاهرة الثانية أنها كانت على خطأ ذريع .

٣ - لقد كان هذا البعد ينطلق في أحكامه من مفاهيم لا تضبطها حدود معرفية وعلمية دقيقة، ولئن كانت الحساسية تجاه ضبط المصطلحات في حقول الفكر الإسلامي لا تزال شبه غائبة في بعض القطاعات ، فإنها أكثر غيابا في حقل النقد الإسلامي ، ودون أي استطراد عمل أشير إلى أن الذين أبعدوا إمكانية التلاقح المنهجي لم يتبينوا الفروق الدقيقة بين المصطلحات التالية: النظرية والمذهب والمنهج ... ولست أدعى معرفة دقيقة بالفروقات الموجودة والمكنة بين هذه المصطلحات ، ولكن لابد من مواجهتها بالأسئلة المستمرة حتى نحقق وظيفتين مزدوجتين: تأطير المعطيات الغربية من جهة ، وتأطير الأدب الإسلامي نفسه من جهة ثانية . ومن بين الأسئلة التي توصلنا

إلى ذلك: هل المعطيات الغربية تعتبر كلها نظريات أم مذاهب أم مناهج ؟؟ وهل الأدب الإسلامي نظرية أم مذهب أم منهج ؟؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة ، لابد من تكثيف الفعاليات النقدية من أجل البحث والمقاربة عسى أن يكون هناك إجماع لا نخشى بعده التردد أو الانسحاب صوب المواقع التاريخية الأولى .

ومن المؤكد أن تلك الاجابة سُتُطَامِنُ من حدة رفضنا للمناهج الغربية وستجعلنا أكثر تفهما للتباين الحاصل بين المنهج والمذهب. ونحن، كما نعلم، نرد المذهب، لكننا نستفيد من المنهج.

٤ - هذا من جهة النقاد الإسلاميين الذين يتحملون مسؤولية الخلفيات السالفة ، وهناك خلفية جديدة يتحمل النقد الغربي تبعاتها حين عمل على تكريسها في مجال النقد الأدبي ، وتتجلى في ارتكازه على داخل النص وإقصائه لمختلف المؤثرات الخارجة عن حدوده إلى أن تحولت الممارسة النقدية إلى لعب لم يلبث أن وقع أسير التعقيد، فتضاعفت المشكلة التي كانت - ولا تزال - تقتصر على الشعر وغموضه ، ولكنها اليوم ، ومع هذا النوع المسيطر من «النقد الجديد» تحول الغموض جهة النقد نفسه محاكيا تعقيد الإبداع وفق منطلق يرى فى الوضوح خاصية بورجوازية كما يذهب إلى ذلك « رولان بارث » .

ومع رفض الوضوح ، يسيطر الغموض النقدى ، وتتفشى ظاهرة اللعب والانشغال ببنية النص وشكله انشغالا كليا ، وبذلك يأتى الرفض العنيف من قبل النقد الإسلامى ، ولسان حاله ما قاله الكاتب « جورج واطسون » :

(إن الشكل والبنية في الفن العظيم لا يستحقان التعليق إلا لكون الفن العظيم أكثر من مجرد بنية وشكل) (١).

ولسان مقاله يردد:

(إن الخطأ، كل الخطأ، أن نقبل ما تواضعت عليه الجاهليات الحديثة من منطلقات ومصطلحات وأن نقبل ما وصلت إليه من مذاهب النقد من صور وأساليب ومدارس ونقيس على أساسها ما نريد)(٢).

( )

فهذه الخلفيات ، وقد يكتشف القارئ بعضا منها مما لم نتمكن من رصده هنا ، كانت عائقا أمام إمكانية التفاوض بين النقد الإسلامي والمناهج الأجنبية ، ولئن تأخر ذلك مدة طويلة ، فإن بشائر طيبة تلوح هنا وهناك تحاول المفاوضة العادلة ، كا نلمس في كتابات د . عماد الدين خليل وأحمد بسام ساعي ، وغيرهما ، ويسعى وأحمد بسام ساعي ، وغيرهما ، ويسعى أجل المقاوضة على تلك المفاوضة أجل المصادقة على تلك المفاوضة المشروعة ، وذلك عبر مجموعة من الممارسات النقدية ، كان بعضها متضمنا

فى كتابى و جمالية الأدب الإسلامى و الله و المحالية المقاربة لرواية الكيلانى: و حكاية جاد الله و لتصب فى نفس المسار..

لكن خيط النقاش يردنى إلى النقطة التى انطلقت منها سالفا: ما المنهج الذى تنوى اتباعه ؟؟ هل لديك منهج إسلامى جاهز ؟؟ أم أنك تسعى إلى اكتشافه عبر ممارستك ؟؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة نستحضر الأمور التالية:

يسعى كثير من النقاد الإسلاميين إلى تأسيس منهج إسلامي لتحليل الظواهر الأدبية ، وكثيرا ما طلب منى الحديث عن نظرتي إلى هذا المشروع الضخم ، فكنت ، ولا أزال أؤكد خطورة ذلك نظرا لأن المجال الذي نشتغل حوله - إسلاميين وأجانب - يتيح لنا قطاعات كثيرة وتماثلات عديدة سواء في الشعر أو الرواية أو غيرهما .. ولذلك لابد من الاعتراف – متواضعين – بأننا حين نسعى إلى خلق منهج إسلامي (يلاحظ هنا التفريق بين مصطلحي المذهب والمنهج) لا نهدف إلى الاستقلال عن المناهج الأدبية بقدر ما نسعى إلى الاستفادة منها . ولابد أن تدفعنا هذه الحقيقة - مؤقتا - إلى تغييب مصطلح المنهج ، واستبداله بمفهوم « الأداة » . وهنا لا مناص من التأكيد على أننى لست من طينة « مالارمى » القائل بأن « المنهج وهم » ، إذ الوهم بادٍ على القولة وليس على

المنهج ما دامت أبسط سلوكيات الإنسان الفكرية والاجتماعية تصر على ضرورة المنهج بشتى مفاهيمه وتجلياته .

والأداة بعد ذلك ، مفهوم يساعد على التمظهر باللباقة التواضعية والحرص على الاستفادة من الآخر ، ويتيح لخاصية الانفتاح التحلى بمشروعيتها الفنية والمنهجية ... كا يساعد على ولوج بنية كل منهج مباين للآخر وتقليب أوراقه والكشف الدائم عن إيجابياته وسلبياته . وهنا أجدنى متبنيا لخطة « جاك دريدا » التي بسطها في قوله :

(... أن نسلك مع الميتافيزيقا سلوكا استراتيجيا يقوم على التموضع داخل الظاهرة وتوجيه ضربات متوالية لها ، ومن الداخل ، أى نقطع شوطا مع الميتافيزيقا ، وأن نطرح عليها أسئلة تظهر أمامها ، ومن تلقاء نفسها ، عجزها عن الإجابة كا وتفصح عن تناقضها ... )(٤) .

وإذا كان دريدا ينهج هذه الخطة مع الميتافيزيقا بمفهومها الغربي ، فما أحرانا أن نحاكيها في استراتيجيتنا مع المناهج الغربية المختلفة ، ولن يكفرنا أحد ، ما دامت المناهج لا تملك آلهة تبجل ، أو قوانين تمثل ...

ومن أجل تحقيق استراتيجية نوعية فيها قسط من المغامرة واكتشاف الآخر عبر الذات الإسلامية ، وسحب ملف الدعاوى المتبادلة بين النقد الإسلامي والنقد الغربي من محكمة «النقد» ، واللجوء إلى

المفاوضة العادلة مشيت في طريق الاستفادة من التقنيات الحاضرة لدى بعض المناهج الحديثة لاكتشاف المكونات الفنية والنفسية والدلالية للعمل المدروس ، وكلى أمل في أن فو لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى .

### ( Y )

ولكن اعتراضا يقفز هنا يؤكد تلفيقية هذه الاستراتيجية المزعومة منطلقا من المسلمة القائلة بأن كل عنصر من عناصر منهج ما يؤول إلى الضمور وفقدان الفعالية حين يزاح عن محيطه الطبيعى الذى اقتلع منه . ولا يمكن للمتأمل أن يساير مثل هذا التفسير الذى يخنق الظواهر الأدبية في شرك المحاكاة للمناهج العلمية الصرفة القائمة على منطق البيولوجيا وما جاوره . والذى مثل تلك الاستراتيجية يفقد قيمته قبل مثل تلك الاستراتيجية يفقد قيمته قبل الممارسة ، ويمكن استحضاره بعد الممارسة ، أي بعد المقاربة النقدية ، فذلك هو الكفيل بامتحان جدارة الاستراتيجية أو فشلها ..

### ( ")

لقد حرصت على تمثل البرنامج السردى (Le Programme naratif) كا نجده عند جماعة (ا انتروفيرن ) (ه)

عند جماعة «انتروفيرن» (٥) (٥) (٣) Groupe d'entrevernes) كاحاولت الاستفادة من منظومة «الحوارية الباختينية»، بالإضافة إلى بعض المفاهيم

المرتبطة بالمنهج البنيوى كالبنية والنسق والثنائيات ، مطعما ذلك بمفهوم « الرؤية للعالم ) عند لوسيان كولدمان الذى سبق طرحه بصورة عقدية مع الأدب الإسلامى قديما ، دون التمادى داخل تلك المناهج ونسيان المفاهيم الأدبية الإسلامية التى أرشح أن تكون مظلتى في هذا التعدد الاستفادى » ... ولابد من أن تتخذ المفاهيم الإسلامية وظيفة المظلة لإيماني المفاهيم الإسلامية وظيفة المظلة لإيماني العميق بأن معظم تلك المناهج قد آلت إلى العميق بأن معظم تلك المناهج قد آلت إلى المرجعية المتمثلة في العوالم الخارجة عن إطار النص الأدبى .

لقد تم ، كا هو معلوم ، تقسيم النص الأدبى (وكل خطاب بعده) إلى دال ومدلول ، وعين لكل منهما شكل ومادة ، فأصبح شكل الدال يتمثل في الوحدات الصوتية أو الفونيمات ، وارتبطت مادته بالأصوات . أما بالنسبة للمدلول ، فقد قسم ، هو الآخر إلى شكل ومادة ، فكانت اللغة شكل المدلول في حين ارتبط فكانت اللغة شكل المدلول في حين ارتبط المضمون بمادته .

وفى ظل هذه التفريعات ، ثم التأكيد على شكل المدلول على شكل المدال ومادته وعلى شكل المدلول وغياب المجال الدلالي المرتبط بمادة المدلول والمتمثل في غائبته ، أو درس في سياق الأشكال السابقة وبصورة خاضعة لها باعتبار أن شكل المعنى هو الذي يهم لا مضمونه .

ومن البديهي أن يعترض الأدب الإسلامي على هذا التغييب أو الخلفية التي

يعاينها المستوى المضموني في جل المناهج الأدبية الحديثة وذلك راجع إلى كونه ينطلق من مقولة مؤداها أن الأدب نشاط إنساني ذو وظائف متعددة لا تقل خطورة عن الوظيفة الجمالية (٥) وهذا بين الدلالة في السلسلة الطويلة والممتدة للأدب الإسلامي ، انطلاقا من فعل و اهجهم ، إلى الأدب الإسلامي الحديث مرورا بحسان وكعب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم ومواقف عمر بن عبد العزيز وتجربة الشافعي وغيرهم ممن يحتاج إلى رصد شامل ودقيق ... وبهذا يكون الأدب الإسلامي مجهزا نكتشف - من خلاله - بعض السلبيات التي تمارس فعلها في المناهج النقدية ، وبذلك ندخله في قلب التبادل الثقافي ألصادق القائم على التمحيص والأخذ والعطاء بدل الاجترار الفارغ من كل موقف علمي أو معرفي والمباعد للمساءلة للأطر النقدية التي تتحرك داخلها تلك المناهج . وأول تلك السلبيات ، ما سماه « باختين » بالتجريد ، ونقصد به الإيغال صوب التعقيد الذي تتبناه بعض الاتجاهات التي تهتم بالشكل والبنية في أساليبها وطرائق تحليلها ونقدها للإنتاج الأدبي ، وهي سلبية يرفضها الأدب الإسلامي في كل كتاباته ..

وما دام الرفض لم يكن - تاريخيا - ليخلق بدائل جيذة ، فإن الأدب الإسلامي - مدعو لأكثر من سبب - إلى أن ينأى - من جهة ثانية - عن التجريد . لكى يمسك التبسيط نأيه عن التجريد . لكى يمسك بزمام المعادلة الصعبة إمساكا مكينا ..

ومثل هذا التحليل يقودنا إلى سؤال متهجی صریح :

> هل يمكن اعتبار تغييب المستوى المضموني والمرجعي من حقل المناهج النقدية الجديدة عاملا يكمن وراء ذلك التجريد والتعقيد اللفظي والمعنوى اللذين نلمسهما في الكتابات النقدية العديدة ؟؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، ألا نستطيع الجزم بأنه في حالة ما إذا عاد للممارسة النقدية وللخطاب الإبداعي مستواهما الدلالي الشامل للعناصر الاجتماعية والأخلاقية والسياسية فسيعود لهما توهجهما ووضوحهما المتسم بالبساطة وعمقهما المخالف للغموض والتجريد ؟؟

هذا السؤال عبارة عن مشروع لابد أن يتطرق إليه النقدالإسلامي بكل فعالية ومرونة واتزان حتى تأتى الأجوبة في المستوى الذي يطمع إليه الطامحون ويتعلق به المتعلقون .

هل يعنى هذا أن المستوى المضموني يسعى إلى أن يتحول إلى مادة كيميائية تزيل الصدأ عن أدوات التقنيات النقدية المعاصرة ؟؟؟ ليكن كذلك في عنفه وصلابته وفعله ...

### $(\xi)$

وكلما اقتربنا من النص المنتج تزداد ضرورة تجلية بعض المفاهيم النظرية المتعلقة ببعض العناصر أو التقنيات المستوحاة من هذا المنهج أو ذاك حتى نكون على بينة من مقاربتنا وحتى نخط الحدود المقترحة لذلك

الاستيحاء ...

بالنسبة للتحليل السميوطيقي تعترف جماعة Entrevernes بأن النص عبارة عن ﴿ نظام داخلي تربطه علاقات في جميع مستوياته المتعددة وتنطلق من مبدأ أساسي وهو أنه لا وجود للمعنى إلا بالاختلاف وفي الاختلاف « ولكي يتم تحديد هذا الاختلاف تُمَّ وَضُّعُ البرنامج السردي الذي عرفوه على الشكل التالى:

« عبارة عن تعاقب الحالات والتحولات تعاقبا تسلسليا على أساس ما بين الفاعل ( والموضوع ) من علاقة ومن ثم فهو يشتمل على تصنيفه ملفوظات الحالات والتحولات وتحديد أنواعهما والكشف عن العلاقات الموجودة في كل شكل من أشكالهما الطامحة إلى خلق المعنى في الخطاب الروائي ».

ومن المؤكد أن الرواية التي نروم تحليلها هنا تتضمن تمظهرا واسعا لذلك البرنامج السردي ، الأمر الذي يتيح لنا استيعابه وتمثله تمثلا تقنيا لا يباعد بين اللغة المحللة وبين المظلة التي اقترح العودة إليها بدءاً وختاما ...

بل إن التحليل ينوى أن يتجاوز البرنامج السردي أفقه « السميوطيقي » ليوظف في تجسيد الرؤية الروائية لطبيعة الصراع الاجتماعي ومختلف خلفياته الإيجابية والسلبية على حد سواء .

و خلال ذلك لا بأس من تمثل الحوارية التي تحدث عنها « باختين » كثيرا والتي

يحددها فى التهجين والأسلبة والحوار الحنالص . مع ملاحظة العلاقة بينها وبين التعدد اللسانى .

وفى ظل هذه الاستفادة المنهجية (٢) المتعددة الزوايا والقنوات حددنا طريقة غتازها جيئة وذهابا بين تينك المنهجين وبين البنيوية من حين لآخر وغيرها من الأدوات المنهجية التي تفرض جدارتها في هذا الجانب من التحليل أو ذاك ...

( • )

تتجسد مظاهر الاختلاف من حالة إلى أخرى في البناء السردى في معظم الفصول ويسعى الاختلاف إلى خلق المعنى الذي

تتشكل مستويات الخطاب الروائى وفقه وتعمل على إنجازه عبر بنيات مختلفة لكنها مرتبطة بنسق خفى كبنية الزمن أو المكان أو المكان أو السرد أو اللغة أو بنية الشخصيات التى يتمظهر فيها ذلك جليا ودون كبير عناء.

وسأمثل لذلك من خلال شخصية المرادة الله التي أرادها الروائي بؤرة تتجمع فيها وتتفجر منها سائر الخيوط الحكائية والشخصية واللغوية على حد سواء ...

وقد نجد فى تلك الشخصية صورة مطابقة للهرم الاجتماعى الذى تحدث عنه ابن خلدون (فى صورته الفردية بطبيعة الحال):

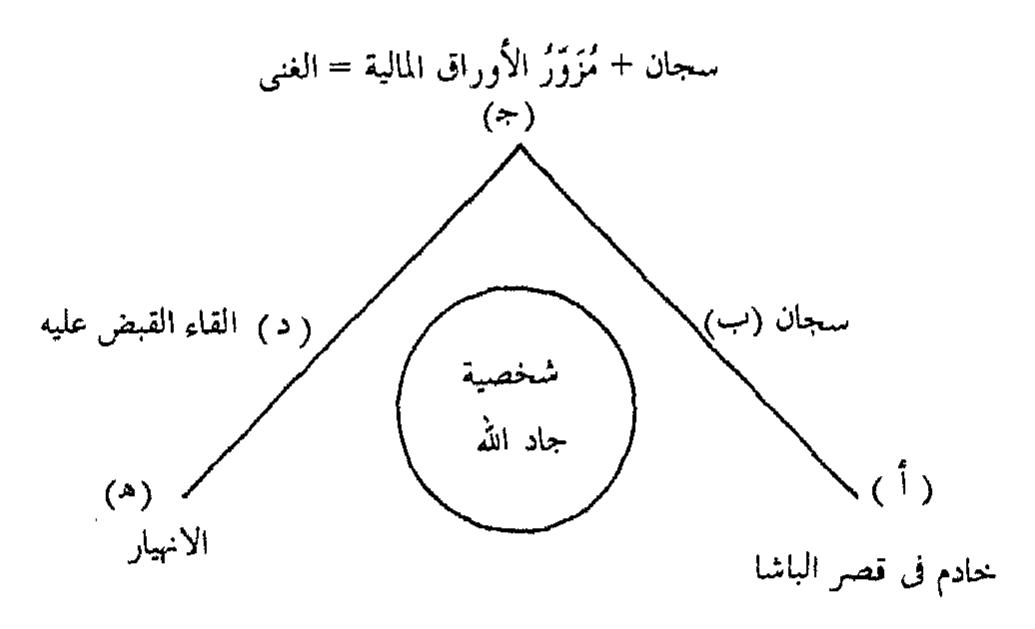

والملاحظ أن هذا الهرم (المتنامي/ المتلاشي) يتيح لنا إمكانية تشريح منظومة الاختلاف المرتبطة بالبرنامج السردى السالف الذكر إلى الحالات التالية:

(أ) جاد الله خادم في قصر الباشا.

(ب) جاد الله سجان.

(ج) جاد الله منخرط في شبكة إرهابية تزور الأوراق المالية ( الغني ) .

(د) جاد الله مسجونا.

(ه) جاد الله منهار.

هذه الملفوظات المتعلقة بالحالات

المتباينة لشخصية جاد الله تجمعها في تسلسلية متعاقبة تحولات فعلية عديدة .. يمكن تلمسها في التحول من حالة (أ) إلى حالة (ب) ومن حالة (ب) إلى حالة (ج) ومن حالة (ج) إلى حالة (د) ومن حالة (د) ومن حالة (د) ومن

حالة (د) إلى حالة (ه).

ونستطيع إيجاز هذه السلسلة من التحولات في تعاقبية الحالات الثلاثة التالية:

ورغم دائرية التحولات وانغلاقها ( يلاحظ هنا الانطلاق من الشقاء جهة الشقاء) فإنها تُعَدُّ انفصالية بمعنى أنها

خرجت من إطار الانسجام بين جاد الله ( الفاعل ) والمال والسعادة ( الموضوع ) إلى حالة انفصال بينهما ( ) .

(جاد الله) ٨(المال) باعتبار جسرا إلى السعادة المادية تحول (جاد الله)٧ (المال والسعادة)

حالــــة

ولا تكفى الرواية بإبراز هذه الصورة الظاهرية والسلوكية لجاد الله . بل تبرز ما يختفى وراءها من صور نفسية يتحكم في بلورتها عنصر الاختلاف والصراع ..

وبهذا يشكل الصراع إحدى البنيات المسكة بالعلاقات الظاهرية والخفية بين الشخصيات من جهة وبين عوالمهم وبنياتهم من جهة ثانية ..

وتتضخّم المسافة التي يشغلها لتقنعنا بأن الروائي « الكيلاني » مؤمن إيمان العجائز بأنه لن يقدر لأى عمل روائي النجاح إذا أبعد عنصر الصراع عن ساحة الأحداث أو قلّل من دوره ، أو سطح ممارسته السلبية

والا يجابية وكأنى بالكيلانى يُوَمِّنُ على ما ذهبنا إليه فى كلامه الآتى : « الصراع ذرة .. وتفاعل ونشاط وحرقة ولوعة ، وعذاب أو متعة ، وَلِذا ، فإن الصراع وتصويره والإبانة عنه بالأسلوب الفنى والأدب الإسلامي – وليد القرآن العظيم – المناسب ضرورة قصوى فى الأدب ، والأدب الإسلامي – وليد القرآن العظيم – يحتفى بهذا الصراع ويبرز له مكانا لائقا ويغوص فى أعماقه ويتطرق إلى أبعاده المختلفة ويتجلى هذا الصراع فى نماذج بشرية المختلفة وتوى كونية فاعلة ، وأحداث متحركة وقوى كونية فاعلة ، وأحداث نابضة واقعية ، وأحلام متوجعة موحية ، وعواطف إنسانية متضاربة . ونتائج مؤثرة » (٨) ويرد على الذين يسطحون مؤثرة » (٨)

مواقف الصراع أو يلغونها من حقل إبداعهم قائلا: إن الذين يلحون على إبراز النماذج المثالية وحدها بحجة الحفاظ على سمعة الوطن وعدم التشهير بعيوبه ومساوئه. إنما يتصرفون عن جهل وسطحية وغوغائية ... وينسون أن الصدق في التعبير ، والأمانة في الأداء ، والإلحاح على صور الصراع المحتدمة ، هي البداية العميقة لتشخيص الداء واختيار الدواء) (٨).

ولعل هذا ما يدفع الكيلاني إلى أن يعبث بألوان الصراع في مختلف زوايا لوحاته الفنية داخل الرواية حتى ليحسه القارئ مع كل كلمة وداخل كل جملة سواء في حكاية جاد الله أو غيرها (١٠).

وسأسعى إلى كشف ذلك مع دلالته الممكنة من خلال علاقة « جاد الله » بسائر الشخصيات :

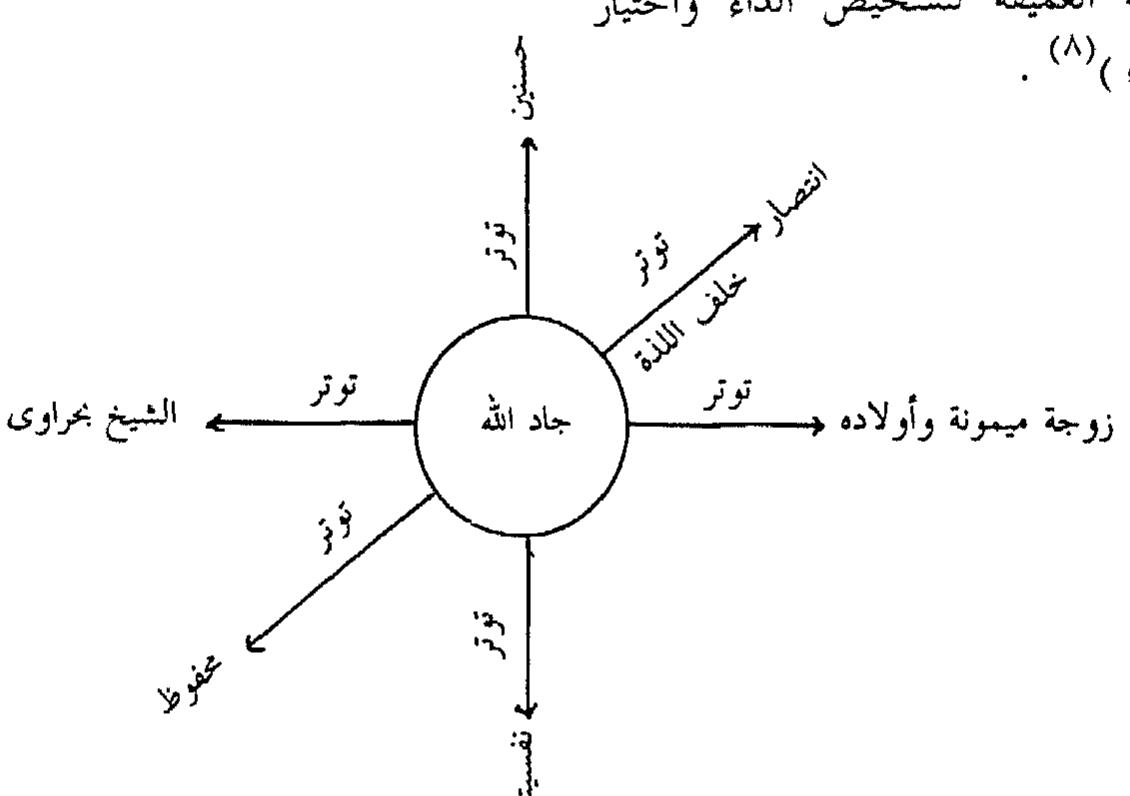

إن العلاقة بينه وبين سائر الشخصيات لا تمت إلى الانسجام بصلة . بل تجتمع حولها سحب التوتر لتنقلب إلى صراع ظاهرى وخفى ...

وعندما حَاوَلنّا تفصيل تلك العلاقة مع ما يربطها بالصراع من صلة ، ظهرت على الشكل التالى :

### بینه وبین زوجته میمونة :

يظهر بينهما الصراع والتوتر منذ الوهلة الأولى :

(ابتسمت ميمونة ذات الوجه الشاحب القمحى والعود النحيل، وقالت:

- يجب أن نحمد الله يا جاد الله .

قال في سخرية وعناد:

- نحمده على ماذا ؟؟ على القحط الأبدى ... الكثيرون الآن يفطرون المربى والقشدة والبيض و ...

- نحمده على الصحة والستر يا جاد الله .

أنت القهر نفسه) (۱۱).

- ( لا نتضایق من جاد الله إنه كثیر الكلام رأسه مصفحة .. لا یكل ولا يمل. لو تركته یتكلم یومین كاملین لما توقف من الكلام ، إنه يمزح یا سی حسنین «دائما یقول كلاما كثیرا ولا أفهم منه إلا القلیل . صاح فیها جاد الله معنفا :

- أخرجى يا جاموسة !! (١٢)»

( يلاحظ هنا الثنائية الموجودة بين اسم ميمونة وحالتها ، بين اليمن والسعادة والخير وبين الحالة التعسة والشقاء الدائم ، ولقد يحرص الكيلاني على هذه التقنية من أجل توليد صدمة المفاجأة والمفارقة كما سيتضح في بعض الأسماء الأخرى ) .

### - بينه وبين حسنين:

(كانت كلمات حسنين لا تثير في جاد الله أدنى رغبة في السماع ، ولا تحرك في نفسه أقل انفعال ، وفي سخرية علق جاد الله قائلا:

« لا تحدثنى عن النار والجنة ، فإنى رأيتهما » .

- في المنام ؟؟

« فى الحقيقة يا حسنين » .

- هل جننت ؟...

بل أنا في منتهى العقل والرزانة ... أنا عندى جحيم في بيتي جحيم خاص ... وجحيم في السجن ... حيث الذل والفقر يكون الجحيم دعك من شيخك الجليل وقل

له إن الجنة والنعيم هنا على أرض الله ... كثيرون ينعمون بالمال والجاه والحب ... تلك هي الجنة ...

« أيها الملعون ... لقد أفسد الشيوعيون تفكيرك !! » (١٣) .

### - بينه وبين الشيخ بحيرى:

قال الشيخ بحيرى: الدنيا سجن المؤمن .. وكم كانت دهشة الحاضرين حين سمعوا ذلك الوافد الجديد ( جاد الله ) يقول: نحن في سجن دائم أيها الشيخ ولا نخرج منه آخر النهار إلا لننام كي نعود في اليوم التالى .

وساد الصمت .. كان الشيخ يرمقه من بعيد بنظرات ثاقبة وقال الشيخ بنبرات واضحة:

( فَرُقَ كبير بين أن نعيش في السنجن وبين أن يعيش السنجن وبين أن يعيش السنجن فيك » قال جاد الله : ( لم أفهم ... » ( ١٤) .

### بینه وبین محفوظ:

( إذن لابد من التخلص منه ..

مِمَّن ؟؟

- محفوظ أستطيع أن اقتله في السجن دون شبهة وبطريقتي الخاصة .. أنا أكره من يعترضني ...) (١٥)

ر أيمكن أن يكون محفوظ هو السبب ؟؟

ترى هل غدرت انتصار . وخانت العهد وانحازت مرة أخرى لمحفوظ ؟؟

لو أن الأمر كذلك فلن يفلت منه محفوظ هذه المرة سوف يسحقه سحقا ، لسوف يقتله هذه المرة دون تردد ، كم حاول فى السابق أن يقضى عليه فى السجن . دبر له دس السم فى الطعام .. لكنه نقل إلى المستشفى ليلة التنفيذ ) (١٦٠) .

في هذا المستوى المشدود بالتوتر والمعاناة . يختفى الصراع لتظهر السعادة واللذة المتبادلة ، ثم يطغون بعد ذلك في سطح العلاقة دون أن تدوم هذه الحالة . إذ سرعان ما يظهر الصراع جليا لتتلاشى لحظات العربدة والارتكاس في حمأة (اللذة/الدناءة) .

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يمتد عبر طول

الفضاء الروائى الشاسع، الأمر الذى لا يعطى الاقتباس دورا يذكر، وبالتالى لابد من الرجوع إلى المتن الروائى بأكمله. وفى ظل تلك الدائرة المتوترة ذات الزوايا السداسية تنشأ علاقات مختلفة بين الشخصيات ويكون فيها «جاد الله» الشخصيات ويكون فيها «جاد الله» تزداد الرؤية قتامة وتتضبب المسافات بين تزداد الرؤية قتامة وتتضبب المسافات بين شخوصها. فتحقق الحبكة بذلك – أقسى درجات الشد والتحفز والمساءلة المستمرة والترقب الملفع بالمجهول ...

انتصار - جاد الله انسبره مفوظ مفوظ

يظهر هنا « جاد الله » عديم الإرادة – تمتلكه انتصار ، وتفرض عليه حقدها وكراهيتها لعالم الشيخ البحيرى وحسنين

لأنها تخاف من انخراطه في عداد المريدين الله في حلقة الشيخ ، فتفقد الذاكرين لله في حلقة الشيخ ، فتفقد بذلك – ورقة رابحة وإطاراً فعالاً في شبكة الإرهاب التي لا يعرف عنها جاد الله شيئاً :

- ماذا تقصد بالقسوة يا « جاد الله»؟
- « أقصد ، . . أقصد . . أقصد . . أ

- « إذن لابد أن تطفىء الظمأ » ..
  - « هيا بسرعة ... » .

قالت انتصار وهي ترفع بيدها:

- بشرط ...
- « موافق مقدما » ..
- « ألا تذهب مرة أخرى للشيخ البحيرى » ...

فَغَرٌ فَاهُ في ذهول وهتف:

- هل عرفت ؟؟

قالت وهي تتمطى وتبرز مفاتن صدرها:
أرض .. تعرف ذلك .. وعلينا أن
غتار .. وقد اخترنا .. ولا مجال للتراجع (١٧).
ففي هذا المقطع الذي يحضر في
منتصف الزمن السردي يتراءي للقارئ طريقان مختلفان ، بل متناقضان ، ويصبح لكل واحد منهما زمانه ومكانه وشخصياته ومنطقه بل ولغته ... وما دامت اللغة عبارة عن تشكيل للزمان والمكان ، فلقد عبارة عن تشكيل للزمان والمكان ، فلقد كان لهما دور بارز في تطعيمهما كان لهما دور بارز في تطعيمهما بخصائصهما المتباينة .. ومن ثم . يمكن رصد الزمان – أوَّلاً – في مستويين اثنين

بينهما أكثر من ثنائية:

زمن الشيخ البحيرى وحسنين وزوجة « جاد الله » ميمونة .

وزمن « جاد الله » وانتصار ومحفوظ ..

وأصبح للمكان - بدوره - وكنتيجة حتمية لذلك - مستويان اثنان نستطيع جدولتهما على الشكل التالى:

# مكان الشخصية الأولى - السجن (محفوظ + جاد الله) - القناعة (ميمونة) - السجن (محفوظ + جاد الله) - الذكر + الحلقة + المسجد - عالم اللذة (بيت انتصار) ( البحيرى + حسنين ) - البيت المسلم (عائلة حسنين ) - البيت المسلم (عائلة حسنين )

ومع التناقض والصراع، تنكسر سيرورة الزمن المتناهي ، حين يحضر الزمن الأول في المستوى السردى الظاهري ويغيب الزمن الثاني الذي يُفسَّح له المجال في حينه مع المباغتة التي تكسب السرد قدرة فنية على تغيب القارىء وشده إلى التعلق بالخيطين معا وترقب شتى النتائج المحتملة والنهايات الممكنة، وإن كان الكيلاني لا يتيه في هذه التقنية طويلا ولا يذهب بها إلى أبعد الحدود كما نجد – مثلا – في رواية « الوشم » لعبد الرحمن مجيد الربيعي ، حيث يتيح الروائي الفرصة لتداخل ثلاثة أزمنة تداخلا مذهلا، لا يلبث معه القارىء العادى « أن يلقى بالرواية عرض الحائط ... وإن كان المثقف يتسلح بصبر طويل من أجل الإمساك بخيوط الأزمنة كلها - دون أن يتسلل إليه التشتت والحيرة والضياع » .

ويبدو أن الكيلاني جِدُّ واع بهذه الظاهرة، الأمر الذي يفرض عليه قسطا وافراً من البيان والوضوح.

فهو يرى بأن للأدب وظائف عديدة ، من بينها .. الرفع من المستوى اللغوى والثقافي والفكرى للجماهير العربية ... وما لم يحقق العمل الإبداعي هذه الوظيفة فليس جديراً أن يهلل له أو يفسح له المجال للنشر والإظهار ... وفي هذا الصدد يقول: (الأديب المسلم في هذه الحالة، مطالب بأن يصل إلى عقول البشر ووجدانهم، وفق المفهوم الكلى والشامل للإسلام والعصر والبيئة ، وأن يراعي في إبداعه عملية التلقى والفهم والاقتناع ولن يتم ذلك على وجهه الصحيح إلا إذا خاطب الناس « على قدر مقولهم » وأيقن أن « لكل مقام مقال » وأن الأدب ليس مجرد إظهار البراعة في الغموض أو التباهي بالاستغراق المبهم. أو إبهار القاريء بما يثيره فيسه من حيرة وبلبلـة وتخبط ... )(۱۸) .

ولعل هذه الرؤية هي التي تقود إبداعه فتمنعه من الإيغال صوب عوالم غامضة كا تمنعه من توظيف بعض التقنيات المفقودة في

١ننين

جل أعماله الروائية . والحاضرة - على العكس - في أروع الأعمال الأدبية المعاصرة ...

قد تكون هذه سلبية يجب أن يفطن إليها ؟؟ كما ينبغى للأدباء أن يعملوا مع نقادهم على تجاوزها ؟ وفي حالة الكيلاني ، ينبغي أن يتحسس الطريق الموصلة إلى تلك التقنيات ... لكننا لم نفتح بعد هذا الحوار، ولم نواجه الكيلاني عشل هذه الأسئلة، بل اكتفينا - وبعض الاكتفاء داء -بالسؤال حول مشروعية توظيف الجنس والجريمة ورجل الدين ... وغيرها من الأسئلة الكلاسيكية .. إننا نسأل عن الواجب ، ولا نسأل عن المكن ، نسأل عن الشرع ، وهذه إيجابية ، ولا نسأل عن الفن وتلك سلبية (!!) وبين الشرع والفن مسافة ثانية أو أقل. لكننا نعمقها عبر ركام من التكرار والكلام الذي لا يجلب سوى الكلام .

لست أدرى ما مبرر هذا الاستطراد ، ربَّما لأن صراعى وتوترى داخل حقل الأدب الإسلامى يَسْعَى – هو الآخر – فى هذه اللحظات ، إلى الظهور مساوقا أو مُومِّناً على الصراع الذى نتحدث عنه ويجليه المتن الروائى (!!) . ويستمر التقاطع بين الأزمنة والأمكنة ، ويصل حدته مع حلول زمن «جاد الله» فى مكان حلول زمن «جاد الله» فى مكان الشخصيات الثانية ( بحيرى وحسنين ) .

وفى المقطع الثانى بيان ذلك .

(كان الشيخ البحيري يقول:

- « يقول أحد الصالحين: إن بين جنبى من السعادة لوعلمها الملوك لقاتلونى عليها بالسيوف ... إنها لذة التسامى والحلاص من مطامع الدنيا ومغرياتها - لذة الانتصار الأكبر » .

وتذكر « جاد الله » انتصار عندما سمع الشيخ يردد كلمة ( الانتصار ) مرتين ... لقد انتفض جسده .. إن خيالها يأتيه حتى في مجلس العابدين والذاكرين ... ووجهها يتلألأ وسط هالة من الذهب والفضة والبللور ...

أيستطيع أن ينتصر على «انتصار» بالمعنى الذى ردده الشيخ ؟؟ كان «جاد الله» سابحا في أوهامه بينا الشيخ يواصل حديثه الشيق وجاد الله لم يعد يسمع شيئا ... لكأنما انسدت أذناه بأصابع شيطانية ... والملعونة انتصار تفرض خيالها فرضا ... حتى لكأنها بلحمها ودمها أمامه ترقص بوتغنى ...)

وفى الوقت الذى يحضر الزمن الأول فى المكان الثانى لا يمكن للزمن الثانى أن يتسرب إلى المكان الأول ، وهنا يحقق الكيلانى بعده الرؤيوى القائم على طهارة ذلك الزمن وارتفاعه عن السقوط فى حمأة المكان الغارق فى شبقيته وعربدته .. بل حتى فى لحظات الحضور تختلف المسألة اختلافا جذريا . فحين يحضر زمن البحيرى وأتباعه فى مكان السجن – مثلا – يكون وأتباعه فى مكان السجن – مثلا – يكون

حضور إدانة وتحدً لا حضور تمرغ وفتنة ... إنهم يغسرون المكسان ولا يحضرونه ... يغزونه بذكرهم وعبادتهم إلى درجة ظن معها أحد السجائين السبعن الحربي » سيتحول إلى مسجد للصلاة وهذا التوحد والاختلاف للغزو والتسلل يرفع الزمن والمكان إلى دلالات تغدم المعنى وتساهم في إنتاجه ، فيبتعد عن الزمان إطاره الرياضي وينأى المكان عن شكله المورفولوجي ليصبحا عناصر فعالة في توليد المعنى واحداث الانسجام الدلالي بينهما ، وفي هذا الصدد نستحضر قولة بينهما ، وفي هذا الصدد نستحضر قولة باختين » التي ينص فيها على أنه:

( فى زمانية الفن الأدبى يحدث الاندماج بين الدلائل المكانية والزمانية فى كل معقول وملموس ، وهنا يتكثف الزمان ويصبح دسما مرئيا للفن ) (٢٠٠) .

ولقد جلى الاندماج الحاصل فى حكاية « جاد الله » مستويين ، اندماج انسجام واندماج تعارض . وفى الحالتين معا ، تقذفنا الرواية فى قلب الصراع . ويتخذ هذا الأخير شكلا آخر بين مكانين متناقضين ، وهما بيت « جاد الله » وبيت « حسنين » .

ففى الوقت الذى يشهد فيه المكان الثانى هدوءاً نفسياً واستقرارا اجتماعيا يبعثان على الغبطة والاحترام كما في المقطع التالى من الرواية:

( لقد قضى أكثر من عشرين عاما وهو يحافظ على صلاة الفجر وكان يوقظ زوجه

وفريدة ومحمود إنه يتذكر كيف أن فريدة الصغيرة كانت تقف من الخامسة من عمرها وترتدى زيها الإسلامى وتقف كالملاك الطاهر تؤدى الصلاة .. إنه أمر يثلج فؤاده . بل يراه حسنين أنه أثمن من الدنيا وما فيها ، وبعد الصلاة يتناولون طعام الفطور ثم يذهب كل لحال سبيله ) (صفحة ١٥٣) تغيب هذه الأجواء فى المكان الأول ويخلفها التشرذم والفوضى ، ويعشش فيها القمع واللامبالاة .

( نظر « جاد الله » إلى ابنته البالغة من العمر اثنى عشر عاماً ... كانت تجلس متسخة الثياب منتفشة الشعر ، تتثاءب وعيناها مختنقتان ... وهي تحملق ببلاهة في كتاب موضوع أمامها على طبلية خشبية ، وَوجد نفسه على الرغم منه ، يقارن بينها وبين « فريدة » بنت حسنين .

أثارته المقارنة ، وملأت قلبه بمزيد من الغضب والحنق ...

أمسك بأذنها فى غلظة والبنت تتلوى وقال:

- « تذاكرين يا بنت ميمونة ؟؟ وفى آخر العام تأتى الشهادة ملئة بالكعكات الحمراء ... لو رسبت مرة ثانية فسأذ بحك كا تذبح الفرخة ... مفهوم ؟؟ ) (٢١).

وفى هذا التناقض تتحقق أبعاد رؤية الكيلانى كا سيأتى ذكرها فى نهـاية التحليل ...

ومن أجل البحث عن جذور الصراع

فى البنيات العميقة التى تحرك النص المنتج، وفى العلائق الممكنة بينها .. فإننا نجد مجموعة من البنيات ، منها ما هو حكائى ومنها ما يتعلق بقيم المعنى . ويمكن اعتبار العلاقة بينهما تمظهرا للثانية فى الأولى وتجليا داخلها ..

والبنيات الحكائية المتوفرة في المتن الروائي عديدة ، لكن المهيمن عليها لا يتجاوز البنية الحكائية بين جاد الله وحسنين .. ولعل وانتصار ، وبين جاد الله وحسنين .. ولعل في طغيان هاتين الوحدتين مؤشرا واضحا على طبيعة الصراع وخلفياته ..

والملاحظ إنهما يتصدعان في شكلين متباينين ، فيكون فرار انتصار مع محفوظ إيذانا بتصدع الأولى وتصبح نهاية جاد الله أول تفجير وتلاش في البنية الحكائية الثانية ، ويعتبر الفصل الأخير مجالا لهذا وذاك .

وحين يعرف السرد في الأولى انغلاقا بفرار انتصار وتغيبها على مستوى الحديث عنها ، يظل السرد في الثانية منفتحا زاخرا بايخاءات وتوقعات كثيرة ، سيما لدى التوقف الطويل بين يدى المقطع التالى من الفصل الأخير (ص ٢٤٩):

( فى اليوم التالى فتح حسنين باب زنزانة ( جاد الله ) ودعاه للخروج كى يجلس معه فى الدور الرابع ، يشرب الشاى ويتسلى حتى يألف الوضع الجديد وينسى ، لابد أن يندمج مع خلق الله ويتقبل الكارثة التى حلت به حتى تتضح الأمور ... إن

أمامه فرصة البداية من جديد ولا يصح أن يستسلم لليأس ... ووافق ( جاد الله ) لكنُّ مسار هذه البنية يتحول - فجأة -ودون سابق مؤشر - إلى النقيض، إلى الشعور باليأس، وسيطرة الانهيار النفسي والعصبي الذي يتوج بالانتحار . إن هذه التقنية تدعو الدارس إلى الوقوف على طابعها السردي طويلا، فالراوي - رغم اعتماده على الرؤية من الخلف حسب تعبير (تودورف) تلك الرؤية التي تدرك كل أمر يتعلق بالشخصيات - فإنه يتظاهر -شأن القارىء - بجهله للمستقبل الذي يسير إليه ( جاد الله ) وللحالة التي سيؤول إليها ، فيترك نهايته مضببة محاطة بتوقعات متباينة ، بل أكثر من ذلك تميل تلك التوقعات جهة التوبة والعودة إلى الله والتراجع عن أخطائه ، سيما إذا نظرنا إلى ذلك في ضوء احتكاكه بحسنين الذي تعامل معه بمنطق الأخوة والصداقة ، ولم يشعره - قط - بأنه مسجون متلبس بجريمة خطيرة ... إلى أن تصدمنا النهاية الفاجعة لجاد الله(٢٢) الشبيهة بنهاية البطل في رواية ( بداية ونهاية ) لنجيب محفوظ».

بعد الحديث عن ملفوظات الحالات وملفوظات التحولات والعلاقات الاتصالية أو الانفصالية الموجودة والممكنة بينها ، وإبراز العلاقة التي جسدها المتن الروائي بين عناصر البرنامج السردي وبين بنية الزمان والمكان والتطلعات الحاصلة بينها ... دون إغفال للمكونات النفيسة والسلوكية

للشخصيات كا تبدى ذلك من خلال عنصر الصراع السابح في فضاء الرواية بأكملها ...

بعد كل ذلك نستطيع مواصلة التحليل مع بعض التقنيات الأسلوبية في الرواية ومقارنتها مع النصوص الغائبة للكيلاني ونصوص أخرى كلما أمكن ذلك .. ولن تهدف المقارنة إلى تجلية الجوانب الإيجابية فحسب بل سنحرص على كشف بعض السلبيات التي سنتبينها - ودون تحذلق في الكلام - في ضوء المناهج الحديثة وبعض الأعمال الروائية الناضجة فنيا هنا وهناك .

يمتاز أسلوب الكيلاني بخاصية أساسية و تتجلى في التدفق العفوى الذي لا يقف دونه حائل ... ينحدر التعبير والصياغة انحدارا موجبا ويتصاعد تصاعدا موحيا ، يغوص في أعماق النفس الإنسانية دون أن تفقد درجتها العفوية ، شأنها في ذلك شأن الشلال المتدفق باستمرار ...

وهذه الخاصية التي تلمس الظاهرة بتقنية شفافة مطعمة بالجمل المتراوحة بين القصر والطول في أجواء مناسبة لها ، تحيلنا على أجواء شعرية بعيدة عن جفاف النشر ومنطقيته وتراتيبه ...

إن الكسر الجملي وتداخل الأزمنة ومبدأ التداعي ، واستحضار الماضي في تأزم الحاضر وضبابية المستقبل والحضور الشعرية الشعرى المتمثل في بعض الأبيات الشعرية الصوفية «كل هذا يجعل النص الروائي معجونا بماء الشعر وملح الخيال ... فيميل

السرد جهة الشعرية ، فتتكون - نتيجة هذا التداخل (المقصود/العفوى) بين جنسين أدبيين متباينين حتى فى أشد الرؤى النقدية حداثة كا يلمس الدارس لباختين "(٢٣) لغة شعرية تتفجر إيقاعا وتوترا وخيالا ...

ولقد غدت هذه الخاصية ميزة تنفرد بها الرواية الحديثة وتقنية لا مناص من استثارها إذا ما أريد النجاح للعمل الروائى ، ولذلك يقول « ادوارد الخراط » مثلا :

( إن الرواية فى ظنى هى ألبوم الشكل الذى يمكن أن يحتوى على الشعر والموسيقى وعلى الشعر المحات التشكيلية ) (٢٤).

ومتى حقق السرد تلك التقنية أصبح سرداً موحيا مجسداً للحس الشعرى وحاملا لخصائصه وملامحه الصورية والحيالية على حد سواء.

وفيما يخص الرواية التى نحن بصدد تحليلها ، فقد حققت مستويات عميقة فى مجال الحضور الشعرى المتقاطع مع السرد ، وقد يطول بنا المقام لو حاولنا تتبع ذلك فى كافة الفصول ، لذا نكتفى بالمقاطع التالية :

( جرت الدماء فوارة في عروقه ، الكلمة الوحيدة التي تثير حميته وتشغل كيانه ... ( الوحش ) اللحن العُجرى الصاخب الذي يجعل كل عضلة في جسده تهتز ، ترقص ، الوحش ، الكلمة التي تحلق به فوق قمة النشوة العالية ) (٢٥) .

( مسافر يبحث عن الحقيقة وفق نواميس الله ، وسنن الحياة التي وضعها ، أنا أحمل شمعة صغيرة ، وأتجول بها في خفايا النفس ، لعلى أعرف أمرا يساعدني في الفهم ) (٢٦) .

(الغراب خطف منه انتصار ... شعر أنه تنازل عن قلبه ، ومضى بلا قلب ، بدت الشوارع أمام عينيه خرابا وسواداً ، مثل يوم حريق القاهرة تماما منذ سنوات مضت ، طردوه من الجنة كانت أيامه معها - حسبا يشعر - كالحلم الرائع الجميل ... كل الأيام الجميلة تفلت من بين أصابعه ، هكذا فجأة ) (٢٧) بل إن حضور النصوص الشعرية التالية :

فلیتك تحلو والحیاة مریرة ولیتك ترضی، والأنام غضاب ألا لیت ما بینی وبینك عامر وبینك عامر وبینی وبین العالمین خراب فإن صح منك الود فالكل هین و کل الذی فوق التراب تسراب

والنص التالى الذى يتكرر مرتين داخل الرواية صفحة ٥٨ وصفحة ٢٠٠ :

یا راحلین إلی « منی » بقیادی شوقتموا یوم الرحیل فؤادی سرتم وسار دَلیلکم یا وحشتی وصوت الحادی فاذا وصلتم سالمین فبلغوا فاذا وصلتم سالمین فبلغوا منی السلام إلی النبی الهادی ونصوص أخری یجدها القاری فی صفحة ۱۷۷ و ۲۶۲ ، کل ذلك یبرز هذه

التقنية ويجعلها مظهراً من مظاهر التحقق والنجاح في حكاية « جاد الله » .

ومن البديهي أن تتحقق تلك التقنية بصورة مكثفة خاصة إذا علمنا بأن نجيب الكيلاني « يمارس حضوره في الساحة الشعرية بفعل اسهاماته التي وصلت حدود الدواوين الأربعة » (٢٨).

وضمن سلسلة التقنيات الأسلوبية تتضمن الرواية ما يسميه « باختين » بالتعدد اللسانى ، وذلك أننا لا نجد فى حكاية « جاد الله » لغة واحدة أو أسلوبا فرديا يعود إلى الراوى كا هو الشأن بالنسبة للشعر أو المقالة ، بل إنها تشتمل على تعدد لسانى يعكس تعدد المنظورات الاجتاعية والايديولوجية نفسها ، يقسول « باختين » :

(إن الرواية لا تعفى مطلقا من ضرورة الحصول على معرفة عميقة ودقيقة باللغة الأدبية ، بل إنها تستلزم فضلا عن ذلك ، معرفة لغات التعدد اللسانى ، إن الرواية توسيع وتعميق للأفق اللسانى ، إنها تنقى وتشحذ إدراكنا للفروق الاجتاعية اللسانية (٢٩).

وفى «حكاية جاد الله » بعض من ذلك التعدد اللسانى الحامل للخلفيات الاجتماعية والمنظورات الفكرية ، بحيث تزداد المسافة اتساعا بين (الراوى) وبين سائر الشخصيات ، وذلك بعدما يغيب لسانه ويفسح المجال للألسن الأخرى لتعبر عن نفسها سواء عن طريق الحوار أو التداعى

أو « المونولوج » .

فيحضر بذلك أسلوب « جاد الله » ولغة الشيخ بحيرى ولغة « انتصار » ولقد أحرز نجاحا لا بأس به فى استحضار لغاتهم وتشخيصها تشخيصا أدبيا متميزا غير أن ذلك تم بنسب متفاوتة ... ففى الوقت الذى نجد تفوقا فأئقا فى تشخيص لغة الشيخ « بحيرى » وائقا فى تشخيص لغة الشيخ « بحيرى » و« حسنين » فإننا نكاد نلمس بعض التسطح والمبالغة بالنسبة للغة « جاد الله » و« انتصار » اللذين ليس لهما من الوعى والتعليم قسط يتيح لهما إمكانية التواصل والتعليم قسط يتيح لهما إمكانية التواصل التي نلمسها فى حواراتهما ومناقشاتهما .

ولعل خلق تشخيصات للغاتهم في أسلوب أدبى فصيح هو المعضلة الأسلوبية الجوهرية للجنس الروائى ، كا يعترف بذلك « باختين » نفسه .

ويبدو أن هذه المعضلة ترجع على مستوى الأدب الإسلامي – وبالإضافة إلى ما هو عام كالمقدرة الفنية والتقنية الحكائية والحوارية – إلى بعض الأسباب الخصوصية التالية :

(أ) الموقف الواضح من توظيف لغات تنتمى إلى بيئة الأميين أو المتعلمين تعليما متواضعا .. تلك اللغات أو الأساليب المندرجة – بكل بساطة – ضمن إطار « اللهجات » (٣٠) .

(ب) التحرج من استحضار لغة البيوت المائعة التي تنتشر فيها مظاهر

التفسيخ والشبقية والإجرام ( البيت الذي تكتريه انتصار مثال على ذلك ) .

إن الجميع يدرك الصراع العنيف الذي قاده الفكر الإسلامي ضد الدعوات المشبوهة التي نادت بضرورة استبدال اللغة العربية باللهجات المحلية ، ( دعوة سلامة موسى مثلا ) . ولقد خرج الفكر الإسلامي من تلك المعارك واضح الصورة بين الحلفيات ، معلنا موقفه المتفرد القاضي بضرورة الاقتصار على العربية الفصحي ، ومن ثم – وكنتيجة منطقية وحتمية لهذا المنطلق – كان إبداعه خاليا من اللهجات المحلية ، ساعيا إلى المحافظة على الحد الأدنى من التعبير الفصيح .

يحصل هذا مع البيئات الاجتماعية المستقيمة ، أما إذا انضاف إلى ذلك عامل الانحراف والميوعة ، وما يقتضيه من لهجة خاصة تتحدى كل قيم وتتبجح في وجه كل فضيلة وتكشف عن صورتها العفنة ، علمنا حقيقة إصرار الكيلاني على هيمنة اللغة العربية الفصحى ...

غير أنه يتمكن في بعض الحالات ، من استحضار تلك اللهجات وذلك الأسلوب المنتمى إلى خلفيات اجتماعية منحرفة حتى لا يقع في تسطيح التجربة ورفعها إلى مستوى المثال الذي لا وجود له في الصراع الاجتماعي .

وما من شك في أن هذه الوضعية تولد لدى الروائي المسلم مضاعفات توترية خطيرة ، إذ تضعه «بين» المطرقة

والسندان « كما يقال » بين تلبية هذا التعدد اللسانى المجسد للتعدد الاجتماعى وبين المحافظة على نقاء الأسلوب أدبيا وأخلاقيا ... وذلك راجع إلى أن المتلقى المسلم يمتلك عقلية شرعية بالأساس، تحرص على الانسجام مع مقتضيات الآداب الإسلامية في جميع الممارسات ، وهو الإسلامية في جميع الممارسات ، وهو حول مشروعية إسلامية كل ما من شأنه أن خدش ذلك الانسجام .

وكلنا يُحّاصَرُ من قبل محيطه الأدبى والاجتماعى بالسؤال حول مشروعية تطرق الكيلاني إلى الحديث المباشر والصارخ عن اللحظات الجنسية وإدراك الحوار المتلفظ في تلك البيئات.

ولنا أن نتصور حجم السؤال ومضاعفاته لو حرص على إفساح المجال للتعدد اللسانى حرصا مطلقا ، وجسد عبر الحوارية » جميع البيئات الاجتاعية سلبية كانت أو إيجابية ... لا شك أن السؤال سيبلغ حد الشك أو الرفض لما ينتجه الكيلاني في هذا السياق .

إنه يثير أكثر من سؤال، رغم حرصه على الاعتدال، فكيف سيكون الوضع حين يتادى في تلك المجالات في حربة.

ورغم كل ما قيل ، تظل هذه الإشكالية في حاجة إلى المزيد من النقاش من خلال الفعاليات الأدبية وذلك في ضوء ثلاث زوايا:

(أ) الموقف الشرعي .

(ب) الارتباط بالواقع والواقعية.

(جم) التعدد اللساني العاكس للتعدد الاجتماعي .

وإلى أن يتحقق ذلك نحرص على تعليق هذه المسألة كى نواصل حديثنا عن التقنيات الأسلوبية الأخرى.

وكما لا يبالغ الكيلاني في استرساله السابق، فإنه يتعامل مع تقنية التهجين والأسلبة تعاملا محدودا حتى يكاد لا يلمس بتاتا، ولعل قلة النماذج التي يمكن أن نستحضرها هنا تكشف عن تلك المحدودية.

يعرف باختين الهجنة بقوله:

(إنه مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، وهو – أيضا – التقاء وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنية، وبفارق اجتماعي أو بهما معا داخل ساحة ذلك الملفوظ).

ويشترط في تحقق ذلك وعيين لسانيين: الوعى المُشَخَص، والوعى المُشخَص، والوعى المُشخَص، والعقنية المشخَص ... ونجد مثل هذه التقنية متوفرة – في حدود معتدلة – داخل بعض فصول الرواية ، نكتفى بإيراد بعضها مع توضيح ذلك المفهوم:

(سيأتى إلى الباشا باحثا عن عمل .. لا .. الباشا مات ... قد يأتى أحد أبنائه أو أحفاده .. سأقول له ليس عندى سوى السطبل الخيل » .. فإن كان لديك خبرة كافية فلا مانع من أن أعينك فيه بمرتب

جيد .. ها .. ها من يدرى قد لا توافق انتصار على ذلك .. ستكون سيدة القصر لا محالة .. أما ميمونة .. هل أطلقها .. حرام سوف تبقى .. أنا أعرفها .. لا تعرف التمرد أو المشاكل .. لا تخافي يا ميمونة . لن أقصر في حقك أبدا .. لكن المشكلة يا ميمونة أن انتصار متزوجة من محفوظ ... لابد من البحث عن حل لحفوظ ... لابد من البحث عن حل لحفوظ ... لم أعد أطيقه لماذا لا يموت ويريحني ؟؟) (٣١).

فنحن في هذا النص أمام ملفوظ واحد وهو صوت المجاد الله الكن - وبسبب التهجين - قد وقع تداخل بينه وبين ملفوظات عدة ، تنتمى إلى وعى لسانى مغتلف ، يعمل ذلك الملفوظ الظاهر على تشخيصها ، فتصرر متلفظة أو مُشَخَصة من قبله ..

والملفوظات الأخرى ترتبط – أوّلاً – بالصوت اللغوى لابن الباشا المفترض الذى نستشفه من خلال صوت « جاد الله »:

لا ليس عندى سوى إسطبل الخيل، فإن كان لديك خبرة كافية فلا مانع من أن أعينك فيه بمرتب جيد».

فهذا الملفوظ يقتضى طلبا واستجداءً من قبل ابن الباشا الذي يمكن صياغته كالتالى:

سیدی د جاد الله به هل لکم أن تتشرفوا بتعیینی خادما عندکم ؟؟

وترتبط – ثانیا – بالصوت اللغوی لانتصار فی فوله:

« قد لا توافق انتصار على ذلك » .

وترتبط – ثالثا – بالصوت اللغوى لميمونة في قوله:

« لا تخافی یا میمونة .. لن أقصر فی حقك أبدا » .

فبواسطة هذه اللغة المُشَخِّصنة ، يمكن ادراك اللغة المُشنخُصنة وخلفياتها النفسية والحركية ، لغة « ميمونة » وهي تأخذ بتلابيب زوجها « جاد الله » .. وتستحلفه ، وتذرف الدموع بين يديه وتقول – مثلا –:

« إنى خائفة ، خائفة من أن تطلقنى ، أقسم بالله على أن تظلل وفيا لى ولعيالك ... إنهم سيضيعون .. سأضيع معهم » ...

ولابد من أن نتساءل حول الهدف الواعى من وراء التهجين، والواقع أن وباختين لا يحدد أهدافه بصورة مدرسية واضحة ، غير أننا نستطيع الركون – من خلال كتابه – إلى أنه يهدف إلى خلق صورة للغة مرققة الحواشى ، منحوتة داخل السياق المضمن لها ، موجدة لها منظورا وظلالا وأضواء ، مجسدة لنفسها في شكل وظلالا وأضواء ، مجسدة لنفسها في شكل مشخص تتاهى حواشيه مع الحواشى الأخرى ..

ويمكن للدارس أن يعد لهذه التقية أهدافا أخرى تظل مستترة في الدراسات المتعلقة بالجس الروائي .. ويبدو - بعد كل هذا - أن التهجين يسعى إلى تكثيف الحوار وشده صمص حدود متوترة ومتداخلة لا انسياب معها أو تراخ بالإصافة إلى الأخاء الملموس في كل بالإصافة إلى الإخاء الملموس في كل ذلك ..

إذن ، فالتكثيف والتوتر والانجاء من دراء دين الأهداف التي تتحقق من وراء التهجين ...

وبموازاة هذه التقنية ، توجد خانسية الأسلبة La stylisation التى لا تتوافق مع اللغة المُشخّصة . بل تسعى إلى فضحها وخطيمها كل يلاحظ في الأسلبة الساخرة ...

وإننا إذ خد بعض النماذج ، نؤكد على أنها لا تذهب بها إلى أبعد الحدود .. وفى ذلك مجال لطرح أكثر من سؤال وإثارة أزيد من إشكال ... ( تفلسف جاد الله قائلا : « خلق الله الطاعة والمعصية والغنى والفقر ، والجهل والعلم والصحة والمرض ، ثم قسم الأرزاق » .

-« صلقت » -

« وأنا أعرف نصيبى يا حسنين : المعصية والجهل والفقر ، ترى ما ذنبى أنا في ذلك ؟؟ ) ...

نلاحظ في هذا المقطع تداخلا بين

صوتين لغويين مختلفين الصوت: الأول الدى ينسب إلى الشيخ أو الواعظ أو الفقيه الدى يؤكد أن الكل من حلق الله ، وصوت جاد الله، لكن هذا التداخل لا يسعى إلى تشخيص الصوت الأول من حلال الثاني ، بل إلى مناقضته وتحضيمه ... ولذلك فإن الحوار يشتعل بين جاد الله وحسنين الذي أمَّنَ على صدق كلامه في البداية - بعد ذلك المقطع مباشرة - غير أن هذه التقنية لا تسيطر كثيرا على أسلوب الرواية لأنها تستدعي تداخلا في الأصوات والأزمنة والرؤى والمواقف النفسية والاجتماعية ، ويبدو أن الكيلاني لم يروض قلمه - بعد - على مثل هذه التقنيات الجديدة التي قد يكون له موقف منها أو قد تكون راجعة إلى عدم تمكنه من الاطلاع الواسع والمختص على الدراسات النقدية الحديثة ومَا طرحته من إمكانات وأساليب جديدة ومتنوعة ، وهو الموزع بين الوظيفة الطبية والإبداع الأدبى .

هذه بعض التقنيات التي يمكن للدارس التوقف عندها في «حكاية جاد الله »، وقبل أن نختتم هذه الدراسة بما نراه كامنا وراء اللغة من أبعاد دلالية ورؤيوية كثيرة . لا بأس من التوقف - قليلا - عند بنية العنوان الذي اختاره الكيلاني لعمله الروائي ...

فبين العنوان وآخر كلمة في الفصل الأخير، ومع امتداد السرد في الزمان والمكان. يشعر المتلقى أن العنوان يمارس عليه نوعا من الصدمة أو التغريب

المزدوج -... إننا حين نرحل داخل المتن ، فحس أننا إزاء رواية بالمفهوم النقدى الحديث ، لها بنيتها الخاصة ، وتعددها اللسانى ، وصراعها النفسى والاجتماعى ورؤاها التى تحرك الشخصيات المتعددة والمتباينة ويغيب العنوان المضلل الذي يوهمنا بأنها حكاية من الحكايات التي لا تصبح مادة لها في أحسن الأحوال ، تصبح مادة لها في أحسن الأحوال ، والفرق شاسع بين الحكاية والرواية ، وإن كان بإلحاية وإن كان بإلى أصولها والفرق شاسع بين الحكاية والرواية ، وإن كانت جذور الثانية ترتبط في بعض أصولها بالحكاية الشعبية ( لا يمكن أن نلغى - عرص الكيلانى على إثارة أوجه الشبه في جانب الغرابة - بين « جاد الله » الشبه في جانب الغرابة - بين « جاد الله » والحكاية القديمة المرتبطة بالأساطير ) .

ولا يلبث هذا التضليل أن يعمق يتضليل آخر في اسم « جاد الله » .

فحول هذا الاسم، نستحضر كل صفات الخير، فهو هبة من الله، وما دام الأمر كذلك، فإنه يشتمل على اليمن والخير والصلاح، غير أنه ينتابنا شعور غريب من الجملة الأولى في الصفحة الثانية من الفصل الأولى:

الأبدى ». الله على ماذا ؟؟ على القحط الأبدى ».

ويتسلل إلينا الشك في إمكانية مطابقة سلوكه لاسمه ، ويزداد الشك سيطرة إلى

أن يسقط كل يقين مع سقوط « جاد الله » على الأرض مهشم الرأس منتحر الجسم والنفس..

وأذكر أننى وقعت أسير هذا الشعور قبل حصولى على الرواية .. فلقد وصل إلى علمى أن الدكتور الكيلانى مقبل على إصدار رواية جديدة تحت نفس العنوان ، وكنت متيقنا من أنها ستكون ارتيادا للواقع المعاصر للإسان المسلم بعد رحلته الطويلة مع الرواية التاريخية ( ويمكن اعتبار تجربة السجن هي الأخرى تراثا وتاريخا ماضيا ) .. لكننى فوجئت بأنه لا علاقة بين الاسم وحقيقة الشخصية ، أو بالأحرى هناك علاقة تناقض واختلاف ..

إننا بعملنا المقارب للمتن الروائى - كنا حريصين على الموازاة بين مجالين بينهما أكثر من تداخل وتؤطرهما علائق عديدة ، ويبدو أننا استطعنا - قدر الإمكان - ولوج البنية الحكائية « لجاد الله » وحاولنا أن نضع أيدينا على « ثيمة » الصراع التي جمعت سائر خيوط الشخصيات ورأينا كيف أنه يتمظهر في كافة المستويات انطلاقا من سعدد اللساني والبرنامج السردي الطلاقا من سعدد اللساني والبرنامج السردي والسلوكية المتعارضة ... ولقد كان هذا والسلوكية المتعارضة ... ولقد كان هذا المرتبطة بظاهر البناء ...

ولا يمكن الاقتصار على هذا العمل، لأنه يوشك أن يوقعنا في الدائرة التي تتناول اللغة باعتبارها نظاما أو نسقا صوريا لها

تموضعها الخاص ، لا تهدف إلى قول شيء آخر خارج طبيعتها بقدر ما تسعى إلى التشكيل أو إنتاج اللغة المهيمنة على فعل الكتابة -.. وقد تؤطرنا ضمن الذين يتمركزون داخل النص ، ويمارسون في حقه عزلا عن الأطر المرجعية المختلفة ، كما هو الحال بالنسبة للبنيوية والشكلانية والسميائية .

وبالتالى سنحرص على الجوانب المتقاطعة بين النص والعالم الخارجى كالمجتمع والأخلاق والأيديولوجيا ، نحرص على ذلك لأن الوضعية الأولى تفرز تسطحها من حين لآخر ، وفي هذا نستحضر – مثلا – ما يقوله « محمد على الكردى » في شأن النقد البنيوى :

(إنه لمن الواضح أن هذا التجاهل يرجع إلى تضخم المستوى المعرف لدى النقاد البنيويين بسبب كلفهم الشديد بالعلوم الحديثة، ونفورهم من أى تقييم على التذوق والمعايير الذاتية، ونحن لا نعيب عليهم هذا الاهتمام، ولكن لا نعتقد بأن الأدب يمكن رده على المستوى المعرفي فقط، وإلا حصرناه - كا يفعل البنيويون أنفسهم - في مجال يفعل البنيويون أنفسهم - في مجال اللغة العامة هي اللغة التي تتشكل من اللغة العامة هي اللغة التي تتشكل من اللغة العامة هي اللغة التي تتشكل من وأية الكاتب للعالم والمجتمع، ومن ثم لا يمكن عزلها عن الموقف الذي نشأت وتطورت فيه، أو عن القيم الاجتاعية وتطورت فيه، أو عن القيم الاجتاعية

والتاريخية التي يعد الكاتب جزءاً لا يتجزأ منها) (٣٣) .

وبالتالى فإن النقد الإسلامى ليس مستعدا لكى يقع فى التقسيم الكلاسيكى بين الشكل والمضمون ، أو يقصر جل اهتمامه على الصور المادية للغة .. بل إنه ينظر إلى العمل الإبداعى نظرة فيها الفن والجمال والمتعة ، ولكها لا تخلو من أبعاد اجتماعية وأخلاقية متعددة ، وهذا أمر طبيعى فى ظل الغائية التى ينشدها لكل طبيعى فى ظل الغائية التى ينشدها لكل نشاط فنى ... ومن هنا نكون جد مقتنعين بالسؤال التالى :

ماذا يريد أن يقوله الكيلانى من وراء روايته « حكاية جاد الله » ؟؟

ما الذي يسعى إلى أن يمرره عبر لغته ؟؟

لم يكن الكيلاني يرصد واقعا متبانيا رصداً « فتوغرافيا » لا يتجاوز حدود المحاكاة .. بل كان يعريه من أجل البحث عن محركاته الداخلية في ثنايا النفس والسلوك ... كان ينقب عن أدلة ملموسة تكشف عن زيف الطروحات التي يتحذلق بها المتحذلقون ، دون أن تجد مصداقيتها لدى الجماهير ... بين الكليات والشعارات المتخمة بالفراغ .. وفي وسط الواقع المتخمة بالفراغ .. وفي وسط الواقع المتردي ، كان الكيلاني يرتدي زي الطبيب المحقيقي .. وخفر الأرضية الاجتاعية ليضع الحقيقي .. وخفر الأرضية الاجتاعية ليضع يده وقلمه على مكمن الزيف وعبوة الاغراف فيفجر كل ذلك عبر الكلمة المشحونة بالتوتر والآلام . هكذا – إذن –

يكتب الروائى عالمه ، ويشرح بنيته النفسية والاجتماعية بحثا عن الإدانة والعلاج .

لقد ظل الكيلاني ابنا وفيا لمصرحتى في تواجده خارجها ، ومن ثم لا غرابة أن نجد الأحداث تتحرك في ذلك البلد .. وتختار شخصياتها من مختلف شرائحه الاجتاعية ، وأهم ما يثير في مصر أنها لم تعش تخلفا ، والفرق وإنما عاشت صدمة التخلف ، والفرق بينهما بين ..

في السابق، كان التخلف هواء يتنفسه الناسي، أما الآن - في ظل الثورة - فقد أصبحوا يسمعون وعوداً كثيرة، وعود الحرية والتقدم والتأميم والإصلاح... ولكن التجارب اليومية ، والسوق المستمر لابناء الوطن جهة السبجون، وغطرسة المسئولين، كل ذلك أفرز وضعا مشوها جعل الناس يشعرون بخيبة أمل، وبيأس، بمعنى آخر، كانوا يشعرون بصدمة التخلف: « في طريق العودة ، شعر ( جاد الله ) بسخونة في رأسه برغم برودة الجو .. كان طوفان الأفكار يهدر في داخله اختلطت الحدود في رأسه بين كل المتناقضات ، ما هذا العالم الغريب الذي من حوله ؟؟ قوم يعبدون الله في إيمان ويقين ، وقوم يسرقون وينهبون ويقتلون ، دون أن تهتز فيهم شعرة من خوف الله ، ومسجونون يغوصون في الإثم دون مبالاة ... وضباط يشمخون بأنوفهم وكأنهم آلهة يأمرون فيطاعون، وحكام لا شريك لهم في حكمهم لا يسألهم أحد عما يفعلون، ويتحدثون عن الحرية

والحب والإخاء والمساواة ، وشباب يموتون غيلة من أجل موقف أو رأى »(٣٤).

إن هذا الاضطراب الحاصل في رأس جاد الله ، يعتبر رغم وضوحه ، صورة مصغرة للاضطراب الشامل في شتى ميادين الحياة ، ولو بخننا عن أسبابه الحقيقية ، فإنها لن تتعدى إطار المخططات والوعود الضبابية التي لم تكن تملك ذرة من صدق أو التي لم تكن تملك ذرة من صدق أو صواب ، فكان التردى مآل كافة المستويات ، تخريب في الاقتصاد وأجهزة الدولة ، خيانات عديدة ، تهريب وفوضى الدولة ، خيانات عديدة ، تهريب وفوضى في الإدارات ، انحراف أخلاقي وعقائدى في الأوساط الاجتماعية ، واعتقال لكل صوت حر منتقد ...

ومن ثم فإن الشحصيات التي تعرك أحداث الرواية جاءت صورة صادقة لذلك الوضع المتردي ، سيما حين يتم التركير على الجانب السلوكي باعتباره المرآة الوحيدة التي تعكس بواطن المشاعر وخلفيات الأحاسيس ومكامن الشعور السلبي بالمحيط المتعفن ...

وفی ضوء ذلك ، ندرك أبعاد التصویر النفسی والاجتماعی لشخصیات « جاد الله » و « انتصار » و « محفوظ » .

فجاد الله يعانى احباطا شاملا يعود إلى فترة خدمته لدى الباشا ... ومع الثورة ، عشش فى كيانه ، كسائر المواطنين ، حلم يرنو إلى تغيير الوضعية والتخلص من وطأة الفقر والذل والحرمان ... غير أن خيبته تستفحل حين يجد نفسه سجانا يمتلك راتبا

يعلن استقالته قبيل بداية الأسبوع الثالث من كل شهر .

ويعانى بعد ذلك احباطا فى حياته الزوجية ، فلا ينمو فى فؤاده مثقال ذرة من حب لزوجته ميمونة وأولاده الضائعين ، وكأن مشاعره قد تكلست بفعل العلاقات الآلية المهيمنة داخل السجون .. ولعل ذلك يعود إلى الاحباط الأول المتجسد فى الفقر ، وغالبا ما تتوتر العلاقات الزوجية والأسرية بسبب ذلك ، وقد تتشرذم كا قحكى الوقائع هنا وهناك .

ومع ذلك الاحباط الذي يمارس تدميره في جسد النفس الإنسانية ، يسعى صاحبه إلى حل يطفيء به تلك النار ، وفي حالة جاد الله ، فإنه يرفض الحل الذي يقدمه له « حسنين » صديقه في الوظيفة ، والمتمثل في العودة إلى الله واتباع الذين القويم (٣٥) ، والاستقامة في النفس والسلوك، وفضل الانخراط في سلك الشبكة الإرهابية التي تقودها انتصار برفقة محفوظ السجين، وبعد الانخراط، تحددت وظيفته في أن يخفى « ماكينة » تزوير الأوراق المالية في بيته من أجل أن يديرها في الوقت المناسب ... ولقد تحولت هذه التجربة في حياته إلى نوع من الهستيريا ، حيث اعتقد فيها المخلص الوحيد من ماضيه العفن المشئوم ، فارتمى في أحضانها معلنا طقوسه الغريبة الخارجة عن حدود العقل والتوازن :

« ... الحمقى لا يعرفون الحقيقة ،

المشكلة معروفة وعلاجها معروف ، ثم انحنى على الآلة وأخذ يقبلها ويهمس فى حنان : أنت العلاج ... الفقر لا علاج له سوى المال ، والجوع لا يذهب إلا بالطعام ، والحرمان لا يزيله إلا الشبع .. وليست هناك أقراص أو إبر أو نصائح تشفى العلة .. » (٣٦).

ومن الطبيعي أن يرافق هذا النهم المادي نهم جنسي، فكانت «انتصار» «ماكينة» أخرى لإرواء شبقيته في حضرة اللذة السفلي وطقطقات الكؤوس والرؤوس...

ونلاحظ - هنا - أن الروائى يغيب المجال الجنسى فى علاقة « جاد الله » بزوجته ميمونة ، فى حين يستحضرها بوعى وشمولية فى علاقته بانتصار ، وليس لهذه الظاهرة من تفسير سوى أن نؤكد أولا ، بأنه يغلف اللحظة الجنسية بِعَوالم سلبية خارج إطارها الشرعى والطبيعى ، ونؤكد ثانيا ، بأن ميمونة لن تتلاءم مع جاد الله الذى يغيبها من أجل الانسجام مع انتصار رمز الشذوذ فى شكله الأنثوى ، حتى يوافق « شن طبقة » كا يقال .

وفى الحوار التالى دلالة ذلك : قالت له انتصار :

- « أتدرى لماذا أحببتك ؟؟ » قال جاد الله في لهفة وشوق :

« SS 13U » -

- « لأنك قذر .... وتصر على قذارتك « (٣٢٠) .

ولقد عاشوا فعلا أجواء القذارة والعفونة إلى آخر لحظة فى الزمن الروائى ، حيث يتحول الاحباط وبعص إلى انتحار جاد الله وفرار انتصار ومحفوظ إلى المجهول بعثا عن لذة الاستقرار المفقودة ، وفي هذا كناية على استمرار التسيب والفساد فى المجتمع العربي .

وبهذا يكون الروائى قد كشف سلبيات تلك الشريخة الاجتاعية ، بالإضافة إلى إدانة المحيط العام والسياسة المحركة له ... ذلك المحيط الذى استطاعت انتصار ، رغم ضياعها وتعفنها ، أن تجسده - كعادة بائعات الهوى فى زماننا - فى كلمات نارية فيها تبرير أعرج ، لكنها لا تخلو من دلالات

عميقة:

« ممن كنت تظن أن تتعلم الأخلاق ؟؟ من الأسطبل ؟؟ قصر الباشا ؟؟ الوسط الفنى ؟؟ السجن ؟؟ الجوع ؟؟ السياق ؟؟ المرعب والكذب والنفاق الذي يعم كل شيء ؟؟ (٢٨). »

ولعل هذا كله سيوصلنا إلى أن الكيلانى جد متخصص فى تعرية الواقع الاجتاعى والكشف عن سوءاته المختلفة والمختلة، وهذا اعتراف يتأكد أثناء دراستنا لجميع رواياته، وبالخصوص فى «ليل وقضبان» التى دفع بعض القراء الإسلاميين إلى رفضها واتهام صاحبها بالانحراف عن آداب الإسلام المبنية على الحشمة والحياء، وبالأخص، وبصورة شاملة فى روايته وبالأخص، وبصورة شاملة فى روايته «عمر يظهر فى القدس».

### هوامسش

- (۱) جورج واطسن: « الفكر الأدبى المعاصر » ترجمة: د . مصطفى محمد بدوى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، طبعة ١٩٨٠ ، صفحة ٧١ .
- (٢) محمد حسن بريغش: « في الأدب الإسلامي المعاصر » ، مكتبة المنار ، الأردن ، طبعة ثانية ، 1٩٨٥ ، صفحة ٦٦ .
  - (٣) المكتبة السلفية ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٦ ، الدار البيضاء ، المغرب .
- (٤) مجلة الكرمل، عدد ١٧، ١٩٨٥، « جاك دريدا » : « الاستنطاق والتفكيك » ، صفحة ٥٠ .
  - (٥) في كتابها : « التحليل السيميوتيقي للنصوص » (Analyse Semiotique des textes) .
- (٦) فى مقالة « وظيفة الأدب فى المفهوم الإسلامى » بتوسع . عماد الدين خليل فى شرح أبعاد الوظائف المتعددة للأدب الإسلامى فليراجع فى مجلة الأمة عدد ٢٨ ، ص ٣ ، ١٩٨٣ .

(٦) قد يظن البعض بأن هذه الاستفادة تحيلنا على المنهج التكاملي بالصورة التي تحدث عنها طه حسين .. والحقيقة أنه لا مجال للمقارنة بينهما لأن مصطلح « التكاملية » أصبح أسير ظروفه التاريخية والمعرفية .. ومن أجل أن لا نقع في إسقاط ردىء نرباً بأنفسنا عن أن نسمى تلك الاستفادة بهذا الاسم ... والمجال - بعد ذلك - مفتوح ومتعدد لبديل مصطلحي يتضمن حمولته الإسلامية وأبعاده المنهجية التي هي وليدة انبعاث الأدب الإسلامي في العقود الثلاثة الأحيرة .

(۷) اقتبسنا تلك الرموز كما وصفتها جماعة (Entrevernes) والمقصود به (۸) معنى الاتصال وبه (۷) معنى الاتصال كما يقصد بالفاعل المنفذ الإجرائي ، وبالموضوع مجال التنفيذ الذي لا يشترط فيه أن يكون شخصا أو شيئا أو دوراً ويسمون ذلك الانتقال تحولا أو إنجازاً . يراجع مجلة « دراسات أدبية ولسانية » عدد ٢ ، ص ١ ، ١٩٨٦ حيث ترجمة محمد السرغيني للفصل الأول من كتاب تلك الجماعة صفحة ٣٠ – ٣١.

صفحة ١٠٨ – ١٠٩ .

(٩) المرجع السابق ص ١١٠ .

(١٠) يستطيع القارئ ملاحظة ذلك في جل أعماله الروائية ، وبالمناسبة يمكن مراجعة ما كتبه الدكتور عماد الدين خليل عن روايته «عمالقة الشمال» وذلك في كتابه «محاولات جديدة في النقد الإسلامي » مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى سنة ١٩٨١ صفحة ٢٢٠ تحت عنوان « الإسلامية في رواية عمالقة الشمال » .

(١١) الكيلاني رواية « حكاية جاد الله » مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٩٨٥ صفحة ٨ – ٩ .

(١٢) المرجع السابق. صفحة ٨٣ - ٨٤.

(١٣) المرجع السابق. صفحة ٥٢ - ٥٣.

(١٤) المرجع السابق. صفحة ٦٠.

(١٥) المرجع السابق. صفحة ٧٨.

(١٦) المرجع السابق. صفحة ٢٠٩.

(١٧) المرجع السابق صفحة ١٧١ - ١٧٢ .

(۱۸) د . نجيب الكيلاني : « آفاق الأدب الإسلامي » صفحة ٦٩ .

(١٩) حكاية جاد الله . صفحة ١٦٣ .

(۲۰) مجلة « أدب ونقد » عدد ۱۸ – ديسمبر ۱۹۸۵ ، من مقال « علاقة الزمان بالمكان في العمل الأدبي » . د . أمينة رشيد ، صفحة ٥٥ .

(۲۱) حكاية جاد الله . صفحة ۸۹ – ۹۰ . .

(٢٢) تتناقص نفسية جاد الله فى سلوكه السلبى المضطرب – تاريخيا ونفسيا مع شخصية « وحشى » فى رواية قاتل حمزة ويستمر التشابه إلى ما قبل الحلقة الأخيرة ، حيث يتم الانكسار والتباعد الكلى مع إيمان « وحشى » بالإسلام وتوبته عن انحرافاته ، وإصرار « جاد الله » على العفونة والتسيب حتى لحظة الانتحار .

(٢٣) أنطلاقا من حرص ﴿ باختين ﴾ على مبادئ التعدد اللسانى والهجنة والأسلبة والتعدد الحوارى ، فإنه يرى بأن الشعر كان يسعى إلى توحيد اللغات ، أى إلى أن يصبح عاملا فى مركزه وتوحيد اللغة ، بخلاف الرواية التي نلمس فيها أو تتحقق فيها كل المبادئ المذكورة آنفا ومن ثم فإنه يباين بين الشعر والرواية . يراجع كتابه : Esthetique et theorie du Roman) gallimard-1978 .

(٢٤) « الرواية العربية واقع وآفاق » دار ابن رشد ، بيروت ١٩٨١ . صفحة ٣٠٤ .

(۲۷،۲٦،۲۵) حكاية لا جاد الله لا بالتتابع صفحة ۱۷۱ ، ۲۳ ، ۲۳۰ .

(۲۸) هي ۵ عصر الشهداء ۵ ، ۵ أغاني الغرباء ۵ ، ۵ نحو العلا ۵ و۵ كيف ألقاك ۵ .. وأخيراً : ۵ مهاجر .۱)

(۲۹) مجلة « قصول » مجلد ۸ ، عدد ۳ ، يونيو ۱۹۸۵ . محور « الأدب – الأيديولوجية » الجزء الأول . مقال : « المتكلم في الرواية » ترجمة : محمد برادة . صفحة ۱۱۷ .

(٣٠) للكيلاني رأى دقيق في مسألة توظيف اللهجات المحلية ، ذكره في بحثه الذي شارك به في ندوة الأدب الإسلامي بالرياض سنة ١٩٨٥ ( في صفحتي ١٨ - ١٩ من البحث ) .

ولقد وجدت عنده ، من جهة ثانية ، ما يمكن أن يقربنا من مفهوم التعدد اللسانى الباختينى ، كما نجد في قولته التالية : « يرتبط الحوار بالشخصية ارتباطا وثيقا ، فمن البديهى أن يكون الحوار متطابقا مع المقدرة العقلية والثقافية للشخصية ، ولا يتنافى مع طبيعتها وعواطفها ودرجة نضوجها ، وعمرها الزمنى » . صفحة ١٥ من البحث ، ولقد وصل إلى علمى أنه طبع ضمن كتاب يحمل عنوان « المسرح الإسلامى » لم أتمكن من الاطلاع عليه لحد كتابة هذا الهامش .

(٣١) هذا النص ورد مباشرة بعد المقطع التالى : وهرول « جاد الله إلى الداخل ( بيت انتصار ) وجلس وحده يشرب وأخذ يدندن بعض الأغنيات . ثم توقف عن الغناء فجأة وقال : ومن الضرورى توضيح ذلك حتى يفهم النص فى سياقه الطبيعى .

(٣٢) رواية « جاد الله » صفحة ٨١ .

(۳۳) مجلة « فصول » ، مجلد ٤ ، عدد ١ ، أكتوبر ١٩٨٣ : « النقد البنيوى بين الأيديولوجيا والنظرية » . صفحة ١٥٠ .

(٣٤) حكاية جاد الله . صفحة ٦٤ .

(٣٥) يلاحظ بعض النقاد الإسلاميين أن الكيلانى لا يقدم البديل الإسلامى تقديما شامل الرؤية واضح الدلالة ، ويصدق هذا – حسب اعتقادهم – على « حسنين » الذى يمثل ، لدى الكيلانى ، البديل الإسلامى لعالم « جاد الله » الدنس ، حيث قصر ذلك فى السلوك الأخلاقى والتعبدى ، ولم يتجاوزه إلى المجالات الأخرى التى نلمس فيها ، بحق ، شمولية الإسلام .

والذى أراة ، والله أعلم ، أن الكيلانى لا يعالج فى روايته هاته محيطا ثقافيا أو فكريا ناضجا ، وإنما ينغمس فى محيط الفئات الدنيا ممن لا قسط لها فى مجال التعليم والوعى إلا النزر القليل أو دونه ، ولا يمكن ، بالتالى ، أن يأتى حديثهم حاملا لتلك المعانى الضخمة والطروحات العميقة ، إذ لو حدث ذلك ، فستكون التجربة مسطحة ومبالغة حسب المفهوم الذى يقدمه « التعدد اللسانى » ، وكيفما كان الأمر ، فإن فهم حسنين لشمولية الإسلام ، لن يصل إلى ما نجده مثلا عند « عمر » فى « عمر يظهر فى القدس » ، أو عند « فاطمة » فى « عذراء جاكرتا » ، أو لدى « عبد القاهر » فى روايته الأخيرة « ليالى السهاد » ، وحين نشر حلك الشخصيات ، ندرك شمولية الإسلام الذى يقتصرهما على الجانب السلوكى والروحى فى أحسن الأحوال .

- (٣٦) حكاية جاد الله ، صفحة ١٠٨ .
- (٣٧) حكاية جاد الله ، صفحة ١٧٣ .
- (٣٨) المرجع السابق ، صفحة ١٧٣ .





### ا لمدخل الإسلامى للطب

للأستاذ الدكتور: إبراهيم عبد الحميد الصياد

### عرض وتحليل: أد. أحمد فؤاد باشا

سعتها وامتدادها سوف يجد أن الممارسات الفعلية تؤكد عكس ذلك في كثير من الأحيان. فالكتاب الاشتراكيون نراهم متحمسين للكشوف العلمية والتقنية التي تظهر في ظل أيديولوجية اشتراكية، وكانت نظرية النسبية لأينشتين تُهاجَم على أنها نظرية (مثالية » وفي الصين يصل اصطباغ العلم بالصبغة الأيديولوجية إلى حد أن العقيدة الماوية تحكمت في شروط اختيار المشتغلين بالعلم ، وفي ظروف عمل العلماء. وفي أمريكا يصل الحرص على تأكيد الدور الأمريكي الرائد إلى درجة

يردد الناس مقولة شائعة مؤداها أن العلم لا وطن له ولا جنس ولا عقيدة ، ذلك لأن الحقائق العلمية عالمية بطبيعتها ، ويمكن التوصل إليها فى أى زمان ومكان إذا ما توافرت الظروف والأساليب التى أدت إلى اكتشافها والتحقق من وجودها . ومن ثم لا يمكن أن نتصور مثلا وجود فيزياء أمريكية أو رأسمالية وفيزياء روسية أو شيوعية ، أو نعتقد مثلا فى أن هذا القانون العلمى أو ذاك يمكن أن يكون إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا أو زنديقاً إلحاديا . لكن الباحث الناقد لساحة الفكر العالمى على

(٥) المدخل الإسلامي للطب، د. إبراهيم عبد الحميد الصياد، مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة ١٩٨٧م

لأينسى معها غرس العلم الأمريكي في تربة القمر عندما هبطت على سطحه لأول مرة مركبات سفينة «أبوللو» الفضائية (راجع: د. فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ط۳، ص٣٢٣ وما بعدها، عالم المعرفة، الكويت ١٩٨٨).

وإذا ما تأملنا واقع الفكر الحديث والمعاصر فإننا نجد العديد من القوميات والأيديولوجيات التي تحاول عن طريق العلم أن تثبت قدرتها على تقديم رؤية شاملة للواقع الإنساني، وتسعى جاهدة إلى استبعاد أي إدراك يخالف إدراكها الخاص ، مؤكدة ميزتها بالاستناد إلى العلم في بناء نسق فكرى متكامل، يبدو وكأنه نتاج منطقى للمعرفة البشرية. لكن هذه الأيديولوجيات في حقيقتها لا تخلو أبداً من معتقدات يغلب عليها روح العتصب، وتكتفها نزعة الذاتية والمصالح الخاصة، ويكفى شاهدا على ذلك ما نراه من تصارع بين أيديولوجيات ومذاهب فلسفية عديدة تسلقت على قوانين واراء دارون واحتمالية هيزنبرج ونسبية أينشتين وغيرها .

ولم يسلم التصور الإنساني لحقيقة العلم من صراع الأيديولوجيات في حلبة الفكر ، فلا يزال البحث في نظرية المعرفة يدور حول نشأتها وتعريفها وتحديد موضوعها وغايتها ومناهج البحث فيها . ولو نظرنا إلى وضع الإنسان اليوم لما استطعنا أن نزعم رغم ما أحرزه من تقدم هائل في مجال العلوم وتقنياتها \_ أن حياته أكثر معقولية من ذي قبل ، أو أن العقل والواقع قد تصالحا . لقد زاد قلقه وتخوفه من كل ما

يجرى حوله في الحاضر ، وكل ما يحمله إليه المستقبل تحت شعبار «سباق المحضارات». وأصبحت بعض المجتمعات تعيش حالة من الحيرة والعجز والتخلف، فقدت معها هويتها ، وانشغلت إمّا بالجرى وراء المذاهب الفلسفية المختلفة للمفاضلة بينها ، أو بالعودة إلى التراث إيثاراً للسلامة ، أو بمحاولة التوفيق بين هذا وذاك . أليس كل هذا ، أو شيء قريب منه ، هو ما يجرى حاليا في ساحة الفكر العربي والإسلامي المليئة بفلول العربي والإسلامي المليئة بفلول

إذا كان هناك من يرى الصراع الأيديولوجي سوف يخلّى مكانه مستقبلا للتقدم العلمي والنفسي، مستشهداً بما يحدث في العالم الآن من تقارب بين أكثر الأيديولوجيات تعارضا، فإننا نرى أن إسلامية المعرفة هي فقط المؤهلة لتحقيق مستقبل أفضل للإنسانية، تراعى فيه مصلحة الإنسان في كل زمان ومكان، بغض النظر عن فوارق اللون والجنس والموطن والعقيدة. ذلك لأن المنهج الإسلامي هو وحده المؤهل لأن يكون موضع تأمل عميق في عقلية إنسان العصر ، وتهيئته لاستيعاب كل ما تأتى به حضارة العلم والتقنية في المستقبل القريب أو البعيد، ولا شك أن هذا التصحيح الإسلامي لواقع الفكر المعاصر سيكون له أجل الأثر في تصحيح وجهة العلوم لدى عقلاء العالم ومفكريه، إذا ما درسوا الإسلام في حقائقه واستفادوا منه في إصلاح شئون حضارتهم. وعندئذ

سيكون التفكير العلمي لدى البشر قد استعاد طبيعته الحقة بوصفه بخثا موضوعيا نزيها في مختلف فروع المعرفة عن الحقيقة ، يعلو على كل ضروب الهوى والتحيز ، ويزن كل شيء بميزان واحد ، سبق له أن أنقذ امبراطوريات كبرى متهافتة من الفناء ، هو ميزان الإسلام بكل ميزاته وخصائصه التي قامت عليها قواعده الاعتقادية والعملية .

لقد أردنا من هذه المقدمة إيضاح ما نتصوره إطاراً فكريا عاما لحاجة المجتمع الإسلامي إلى « إسلامية المعرفة » باعتبارها أحد جوانب « الإسلامية » بمفهومها الشامل كإطار للحياة الإنسانية والحضارة والإعمار البشرى، وكمنهج إلهي لإنقاذ هذا العالم الممزق المتناحر المهدد بالدمار، و كبرنامج إصلاح متكامل يجبّ كل شعارات وضعية عن «التحديث» و « المعاصرة » و « التحضير » ، ويحدد الوجهة دون لبس أو تضليل. ونحن نرى أن أى إسهام علمي في هذا المجال يمثل خطوة جديدة على طريق التطبيق الإسلامي للفكر العصرى المستنير (راجع مؤلفنا: فلسفة العلوم بنظرة إسلامية، القاهرة ١٩٨٤ ، وأيضا : إسلامية المعرفة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ١٩٨٦).

من هنا جاءت أهمية اختيارنا لكتاب «المدخل الإسلامي للطب» للدكتور إبراهيم عبد الحميد الصياد ، والذي صدر عن مجمع البحوث الإسلامية عام ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م، وحظى بمقدمتين لفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الإسلامية

وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دلّتا على أهمية الموضوع ومكانة الكاتب. ويقع الكتاب في ٢٤٧ صفحة من القطع المتوسط.

وإذا انتقلنا إلى عرض محتويات الكتاب فإن المؤلف قد أوضح الخطة التي سار عليها في تمهيد موجز يستند إلى ما تعارفت عليه معاهد التعليم الطبي من اتخاذ الكتاب الطبي والمريض ركيزتين لدراسة الطب. فكتاب الطب هو المرجع إلى فهم تكوين الجسم ووظائفه وما يصيبه من مرض، وكيف يمكن إعادته إلى حالته الطبيعية . أما المريض فهو مادة الدراسة وموضوع الفيحص والعلاج الذي تطبق عليه ما في الكتب من نظريات. لذلك تناول المؤلف في الباب الأول الأسس الإسلامية التي تقوم عليها دراسة الطب حتى يدرك الطالب المسلم غايته من هذه الدراسة ، ويكون على هدى من أمره في تناولها . وفي الباب الثاني تناول المريض من حيث هو إنسان، فلابد للطبيب أن يعرف مادة دراسته وما له من حقوق حتى يلتزم بها في تعامله مع أفضل مخلوقات الله على الأرض. وفي الباب الثالث تناول هذا الإنسان بعد أن ألم به المرض، واستعرض نظرة المريض لنفسه ونظرة الناس له وما يجب أن يكون عليه موقف الطبيب منه. وفي الباب الرابع والأخير حاول المؤلف أن يتبين موقع الرعاية الصحية من النظرة الإسلامية الشاملة للكون والحياة، وأوضح كيف ترتبط مفاهيم الوقاية والعلاج برسالة الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض،

والصحة من مقومات العبادة ، وأداة القيام بواجبات الخلافة . وهذا المفهوم ينقل موضوع الصحة من دائرة ضيقة تشمل الطبيب والمريض إلى النظرة الشمولية الواسعة للطب الإسلامي التي تربط العقيدة بالنشاط الإنساني بصحة الفرد والبيئة والمحافظة عليها وإصلاحها .

ينقسم الباب الأول إلى أربعة مباحث خصصها المؤلف لعرض أربعة مداخل ينطلق منها الإنسان المسلم في دراسته للطب تطبيقا لنظرة الإسلام إلى كافة الأنشطة في الحياة . أما المبحث الأول فيتناول أهمية الطب باعتباره علما نافعا يهدف إلى صحة العقل والبدن التي تعين على توفير كافة المقاصد الرئيسية للشريعة كما يراها الفقهاء، وهي بترتيب أهميتها: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وعندما يطلب المسلم علما على النهج الإسلامي يكون فهمه للحياة والكون طريقا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى: « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» (سورة آل عمران: ١٩١ ) . وتكون وجهته دائماً لعمل الخير انطلاقا من القاعدة العامة في ضرورة الربط بين النظرية والتطبيق: « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » ( سورة الصف: ٢ ، ٣ ) . ويدلل المؤلف على أن قيمة العلم النافع تتسع في أبعاد كثيرة ، فهي تتعدي حدود العمر ، حيث أن ثواب العلم النافع يصير صدقة جارية بعد وفاة صاحبه، وهي تتعدي حدود المصدر

حيث أن منهل العلم النافع مباح من أى مصدر ، كا أنها تتعدى حدود الفضل حيث ترتفع درجة طالب العلم النافع ليحى به الإسلام حتى يقترب من درجات الأنبياء .

ويعرض المبحث الثاني من هذا الباب لدراسة الطب باعتبارها فرض كفاية يحقق مصلحة الجماعة ويرفع راية الدين. والمكلف في فرض الكفاية هو المجتمع كشمخصية اعتبارية ، فالجميع مؤهل لأداء وظیفته ، کل حسب قدرته وطاقته ، وکل ميسر لما خلق له . والبناء الاجتماعي للأمة يستوجب اختلاف القدرات والمواهب بين الناس، فيقوم التخصص في المجتمع بما يؤدى إلى التعاون لتلبية احتياجات المجموع وأداء الفروض الكفائية. وبذلك يجتاز المجتمع تجربة الابتلاء بنجاح. وكل علم يحتاجه المسلمون فرض كفاية، فإن لم يوجد بينهم من يحسنه فالكل آثمون . وليس الكفاية أن يوجد من يعرفه ، بل في وجود المجموعة التي تغطى احتياجات الأمة. ويفند المؤلف خطأ الظن بأن الاشتغال بالعلوم التقنية هو من أمور الدنيا فقط وليس من أمور الدين، موضحاً كيف أدى ذلك الظن إلى إهمال تخصصات هامة تلزم المجتمع المسلم. فبغير أداء المصالح الدنيوية يضعف شأن المسلمين ولا تستقيم أمور الدين ، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك فإن كل أصول الصناعات والعلوم التطبيقية النافعة من فروض الكفاية ، والحقوق الكفائية تخدم بعضها البعض ، إذ هي سلسلة من الاحتياجات

والضرورات تحدم كل واحدة منها الأخرى ، كم تخدم العلوم الأساسية العلوم التطبيقية . فالتحصصات العلمية المختلفة ضرورية لكل محتمع، والإخلال بأحدها يؤدى إلى الإخلال بالواجب الكفائي الأعظم وهو عبادة الله حق عبادته وإعلاء كلسته في الأرض والطلاقا من مفهوم الكفاية يبرز المؤلف جزئية هامة تتعلق حسن تنظم العمل الإسلامي ، فلا يجوز أن يتجه كل الدارسين إلى تخصصات معينة طمعا فی ربح مادی أوفر، أو مركز اجتماعي أفضل، أو ممارسة فعلية أقل مشقة ، بل خب أن يكون مفهوم الكفاية هو تجسيد للروح الجماعية والبذل في سبيل الله . فإذا أقبل عليها المسلم بهذه النيّة فإنه في دراسته وممارسته يكون عابدا لله حق عبادته.

فى المبحث الثالث انتقل المؤلف إلى موضوع دراسة الطب كمدخل إلى قوة الإيمان بالله، وناقش هذه القضية من خلال تناوله خمسة جوانب هامة هي:

أولا: مصادرها المعرفة من وجهة النظر الإسلامية تقوم على أساس زوجية الوجود الممثلة في عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وعالم الشهادة الذي نشهده أمامنا بما فيه من كائنات. ويتبع هذا أن تصنف العلوم إلى قسمين: يشمل أولهما العلوم البحتة والتطبيقية التي تقوم على المشاهدة والتجربة والتعليل، مثل علوم الكمياء والفزياء والطب والزراعة وغيرها، الكمياء والفزياء والطب والزراعة وغيرها، ويشمل القسم الثاني العلوم التي لا يمكن للمسلم إلا أن يتلقاها من مصدر رباني،

وهى العلوم المتعلقة بالعقيدة والقيم والتصور العام للوجود والنفس الإنسانية ونظام المجتمع.

ثانیا: التفسیر الإسلامی للحیاة البشریة والغایة منها لا یقتصر علی حیاة الإنسان فی الدنیا وإنما یتباول دورة وجوده الکاملة التی لا یمکن للبشر إدراکها إلا بهدی من الوحی الکریم: «وکنتم أمواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یمیکم ثم إلیه ترجعون « (سورة البقرة : ۲۸ ) .

ثالثًا: الأخطاء البشرية في تناول مناهج المعرفة أدت إلى الشرك بالله أو إلى عصيان أوامره . فقد كان من نتيجة خلط الناس لمصادر المعرفة أن حاولوا اقتحام عالم الغيب بالوسائل التي لا تصلح إلا لعالم الشهادة ، ودنسوا الفطرة الحنيفة المؤمنة الموحدة لله . وظهرت العلمانية في العالم الغربي لتضع حدًّا فاصاً بين العلم والدين، وتحصر اللاهوت الكنسي في جانب محدود من العلاقة بين الفرد وربه . وكان من نتائج هذا الفصل أن فقدت العلوم أساسها الأخلاقي، وظهرت النظريات والمذاهب الوضعية لتكون منهجا ودينا للمجتمعات التي تعتنقها . وانتقلت عدوى هذه النظريات إلى الفكر الإسلامي في عهود الاستعمار للدول الإسلامية، وخلت الكتب الطبية من أية إشارة إلى حكمة الله في جسم الإنسان ، وتجاهلت القوة الخالقة التي تسير وظائفها بهذه الدقة البالغة، ونسبتها إلى مسميات خيالية كالطبيعة والقوة الذاتية والغريزة وغيرها مما لا يتفق مع التصور الإسلامي. كذلك تخلف

المسلمون بسبب تخلفهم عن النظر في عالم الشهادة بالمنهج التجريبي الذي كان للإسلام الفضل في ظهوره ، وبذلك توقف تقدم العلوم التطبيقية ووقفوا منه موقف المتفرج .

ويرتب المؤلف على هذه النتيجة ظهور اتجاهات صوفية صرفت المسلمين عن الدنيا وسلبت منهم مقومات القوة . وينسب المؤلف بصورة قاطعة ـ لنا عليها بعض التحفظ ـ مظاهر ضعف المسلمين وانسحابهم من مجابهة المشاكل العملية فى مجال الحياة ومجال العلم إلى تأثير التصوف الذى جعلهم يعتمدون على ما ينتجه غيرهم من غذاء البدن والعقل ( راجع : قضية التصوف المنقذ من الضلال ، د . عبد الحليم محمود ، ط٢ دار المعارف ١٩٨٥ ، ناصة الفصل الرابع ) .

رابعا: تأثير التقدم العلمي على المفاهيم البشرية .

خامسا: الغاية الإيمانية من دراسة الطب والعلوم الطبيعية. وفى هذين الجانبين يعود المؤلف إلى تكرار الكثير من الأفكار التي سبق له أن عرضها، ولكننا لا نرى في ذلك عيبا كبيرا طالما أنه يساعد على تعميق المفاهيم الإيمانية والتصورات الإسلامية.

أما المبحث الرابع من هذا الباب فيخصصه المؤلف للدعوة إلى أن يكون التعليم الطبى المستمر صفة لازمة للطبيب المسلم حتى يقدم للناس أفضل رعاية طبية مكنة ويكون على صلة بكل جديد في مجال

خصصة: « وقل رب زدنى علما » ( سورة طه: ١١٤ ) . وقد سأل البيرونى من حوله عن مسألة علمية وهو فى فرش الموت ، فقالوا: مالك وهذا وأنت فيما أنت فيه ، فقال: لأن ألقى الله وأنا أعرفها خير من ألقاه وأنا أجهلها .

وانتقل المؤلف في الباب الثاني إلى تناول نظرة الطبيب المسلم للحياة البشرية من عدة جوانب عالجها في سبعة مباحث هي:

١ - حماية حق الحياة البشرية باعتبارها هبة من الله تعالى ، تكسب قدسيتها من النفخة الإلهية الكريمة ، وبذلك صارت حقا مقدسا لا يجوز لأحد أن يسلبه إلا بحق الله ، ويتساوى في ذلك كل البشر في جميع مراحل حياتهم مهما كان جنسهم ولونهم ودينهم . وهنا يوضح المؤلف كيف يمتد المفهوم الإسلامي للحياة البشرية إلى الجنين داخل الرحم ، فيجعل له كيانا مستقلا وحقوقا مستقلة عن حقوق والدته رغم أنه مازال جزءً منها ، فإذا اعتدى أحد على امرأة حامل فأجهضها فإنه يكون قد ارتكب جريمتين : جريمة الاعتداء عليها وجريمة قتل الجنين . ومن مظاهر احترام حق الحياة في الإسلام تفضيل صيانة الحياة على كافة الاعتبارات الشرعية . ولا يشترط أن يصل الضرر إلى حد الخطر حتى يكون مبررا للتخفيف ، بل إن المشقة تستوجب التيسير تطبيقا لقوله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » (الحج: ٧٨).

٢ - حماية مقومات الحياة البشرية
 ومنها تلك الحقوق التي تنعكس على

الصحة البدنية والنفسية ، مثل حق العلاج واللباس والطعام والسكن والزواج والتعليم والعمل ، وأيضا حق الكفالة في أحوال المرض والعجز والشيخوخة وفقد العائل ، ولكن منها أسانيده في السنة النبوية الشريفة .

٣ – توفير الكرامة البشرية التي منحها الله تعالى للإنسان بقوله: « ولقد كرمنا بني آدم ، ( الإسراء: ٧٠ ) . فقد حرَّم الإسلام الإيذاء البدني أو النفس بغير وجه حق. بل إن الإسلام يكفل كرامة الجسد حتى بعد خروج الحياة منه، بل وفي ذكراه أيضا. وقد يستدعي العمل الطبي تشريح الجثة لأغراض الطب الشرعي، أو لدراسة الصنمة التشريحية للمرض المؤدى للوفاة ، والأعضاء التي تقطع من الجسد في عملية التشريح يجب أن تعامل بالطريقة التي حددها الشرع في معاملة الجسد الكامل، بحيث تدفن ولا تلقى كأنها فضلات غير آدمية . وإذا تداول طالب الطب عظام الميت أو أجزاء من جسده بقصد الدراسة النافعة فلابد أن يحفظ لها كرامتها. عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم » (الموطأ، أبو داود، ابن ماجة: الجنائز، أحمد: ٦/٨٥). وإذا كان العمل الطبي يضع الإنسان وسط أعداد لا تنتهي من المرضى والموتى فيجب ألا ينسيه ذلك احترام الموت ومرعاة حرمة الموتى ، ولا يؤدى تكرار مشاهدة الموتى إلى التعود ، بل إلى العبرة والعظة . روى الخمسة إلا الترمذي عن

جابر رضى الله عنه : « مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله إنها يهودية فقال : إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ، في رواية قال : « أليست نفسا » .

٤ - الضوابط الشرعية المتعلقة بالحياة في أمور الانتحار والاعتداء والقصاص تلزم العبد بألا يفرط في هذه الحياة، وليس لغيره أن يعتدي عليها أو يعرضها للخطر بفعل إيجابي أو إهمال سلبي. فإذا تمات شخص في الزحام فالدية على جميع من حضر أو على بيت المال ، وإذا مات إنسان جوعا في بلد مسلم فيؤدى أهل البلد جميعا الدية متضامنون إلى أهل البيت والعاملون فى الحقل الطبى مسئولون عن أرواح الناس، وقد يهلك المريض من إلقاء بعضهم المستولية على البعض الآخر ، ولو استشعر كل واحد منهم أن كثرة العدد لا تخلى من المسئولية لتعامل كل منهم مع المريض كما لو كان هو وحده مسئولا عن حياته.

وكرامة الإنسان لا تسمح للعاملين في البحث الطبى أن يجعلوه في موقع حيوانات التجارب إذا كان في ذلك أدنى خطر عليه ، فليس لهم حق تعريضه للأذى المحتمل وليس له أن يقبل التصرف في نفسه ، وعندما يعرض المؤلف لقضية هامة تتعلق بأصحاب الحقوق في الجسم البشرى فإنه يدلل على أن سلامة الجسد من الحقوق المشتركة للعبد والله تعالى ، وليس للفرد أن يتصرف في جسده أو يأذن لغيره بالاعتداء على نفسه ، وكنا نود من المؤلف في هذا على نفسه ، وكنا نود من المؤلف في هذا

الشأن أن يدلى بدلوه فيما يتعلق ببعض القضايا المعاصرة التى يختلف حولها الفقهاء مثل نقل الأعضاء ومشروعية بيعها أو التبرع بها . وإن كان سيتطرق إليها بإيجاز بعد ذلك .

و البشر ، وانعكاس ذلك على موقف العباد البشر ، وانعكاس ذلك على موقف العباد بعضهم من بعض ، يجعل البناء الأخلاق والاجتاعى في التصور الإسلامي مرتبطا رتباطا وثيقا بالعقيدة ، بمعنى أن المسلم يعامل غيره من الناس كما أمره الله تعالى على أساس سلوكهم وأفعالهم الاختيارية ، وليس على أساس صفاتهم الجبرية التي لا اختيار لهم فيها مثل : اللون والغنى والقوة والجنس والوطن والعنصر .... الح قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ( الحجرات :

7 - حماية حق الحياة لغير المسلم انطلاقا من القاعدة العامة « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » . ويمتد البر والعدل إلى غير المسلم سواء في ديار الإسلام أو حتى في مجال المعركة بين الحق والباطل . فالرعاية الطبية حق للأسير ، وقد أمر الرسول عليه السلام أتباعه بعد معركة بدر أن يكرموا الأسرى ، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغذاء .

٧ - صيانة الحياة غير البشرية في الاختلاط هو سبب المرض ، وإنما يدعونا الحيوان والطير . وإذا كانت التجارب على لتدبر أسباب أخرى للمرض غير مجرد الحيوانات عاملا في تقدم الطب والعلاج ، الاختلاط ، وحيث أن طاقة البشر محصورة فإن ذلك لابد أن يتم في حدود الرحمة التي في الأسباب الدنيوية المنظورة ، فعليهم

أقرها الإسلام لكل كائن حى . وينتهى المؤلف في هذا الباب إلى تحديد التوجيهات الإسلامية التي يستهدى بها الطبيب المسلم في سلوكه المهنى ، فلا يقوم بعمل إيجابى من شأنه انتهاك حرمة الحياة ، وتمتد رعايته بالمريض مهما كانت حالته ميئوس من إنقاذها ، فليس هناك في الإسلام ما يسمى القتل بدافع الشفقة على المريض الميئوس من شفائه ، فالروح ملك لله تعالى والحياة هبة من الله ، وليس لأى كائن حق التصرف فيها .

أما الباب الثالث من هذا الكتاب الهام فقد خصصه المؤلف لعرض وجهة نظر الإسلام في المرض والمريض. فأوضح أن الحياة الإنسان سلسلة من التجارب الابتلائية ، سواء ما كان منها مبهجا أو مؤلمًا ، وأن المرض ابتلاء من الله تعالى ينفذ بقضائه ، مثلما أن تجنب المرض أو الشفاء منه إذا وقع كلاهما من قدر الله تعالى وهنا يشير المؤلف إلى ما رواه البخارى ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين الشريفين: « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » و « لا يورد ممرض على مصبح » . فرغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختلاط المريض بالصحيح ، إلا أن ذلك ليس هو السبب الوحيد لحدوث المرض، وقوله « لا عدوى » ينفي أن يكون مجرد الاختلاط هو سبب المرض، وإنما يدعونا لتدبر أسباب أخرى للمرض غير مجرد الاختلاط، وحيث أن طاقة البشر محصورة

التماس هذه الأسباب للوقاية من المرض أو علاجه .

وعلى المسلم أن يتقبل المرض كأى قضاء خيرا كان أو شرا، ويصبر عليه فقد يكون تطهيرا له وتكفيرا عن ذنوبه في الدنيا . روى أبو داود عن أم العلاء قال : « عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشرى يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة » . و لا يعنى هذا أن يستسلم المسلم لمرضه ويتقاعس عن علاجه ، بل عليه أن يطرق أسباب العلاج الطبى المتوفر حسب مستوى تقدم الطب في المجتمع، وإذا تدهورت صحته إلى حد يعتقد فيه أن شفاءه غير محتمل، فإن عليه أن يتعلق بالأمل المتواصل، قال تعالى: «ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» (يوسف: ٨٧). وهذا الأمل المتواصل حاجز طبيعي من الانهيار في أي ظرف من الظروف الدنيوية ، فلا يكون المرض البدني سببا في تولد المرض النفسي أو الاضطرابات العضوية النفسية ، بل إن صلابة النفس كثيرا ما تساعد في شفاء أمراض البدن. والمسلم في حال المرض مأجور بصيره مغفور له بابتلائه، وفي حال الشفاء مأجور بشكره على نعمة العافية . وتتجلى هذه المعانى في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي عن ابن عمر رضى الله عنهما: « اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن خشيتك

ما تحول به بيننا وبين معصيتك ، ومن اليقين ما تهون به مصيبات الدنيا ، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا » .

وبعد أن يشرح المؤلف خصائص المجتمع المسلم المتحاب المتكافل، ويبين التصور الإسلامي لموقف الإنسان المسلم من أخيه المريض، بدءاً بزيارته والاهتهام بأمره وانتهاء بقضاء حاجته ورعاية أسرته، ينتقل إلى إيضاح موقف الطبيب المسلم من المريض.

وهنا يؤكد المؤلف على الكثير من المبادىء والقم الإسلامية التي يجب أن يقوم عليها فكر الطبيب المسلم وسلوكه تجاه المريض. فإذا كانت الرحمة صفة من صفات المسلم فإنها للطبيب أولى وألزم، وتقديم الرعاية الطبية للمريض أداء الزكاة العلم والحكمة، فالله تعالى قد رزق الطبيب علما نافعا ومهنته لازمة للمجتمع. ومفهوم الزكاة في الإسلام أوسع من زكاة المال ، فزكاة المهنة أن ينفع بها الناس وكل القدرات والطاقات التي أنعم الله بها على المسلم لابد وأن تسخر لغايتها ، وهي الخير والبر . لتجسيد هذا المعنى يؤكد النبي عليه السلام أن كل جزء من جسم الإنسان وقدراته عليه كل يوم صدقة يؤديها للناس. روى الشيخان عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كل سلامي (عظام الأصابع) من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس .... ». وزكاة العلم الناقع

ألا يكتمه المسلم بل ينشره وينفع به .

ومهنة الطب تجعل صاحبها معرضا لاستدعائه لنجدة المريض في أي وقت ، وإذا كان هذا عبء على راحته ووقته في ظاهر الأمر ، إلا أنه يعتبر فضلا من الله لأنه يرفع منزلة صاحبه عند ربه . أخرج الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِن للله عبادا اختصهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله ». ولا يفوت المؤلف أن يوضح في هذا الجحال أن رعاية الطبيب المسلم لمريض غير مسلم تسهم في تقديم صورة طيبة للإسلام، ورعايته للمريض المسلم تعينه على استعادة قوته وعافيته. فالسلامة البدنية ضرورية للعبادة واستيفاء مقاصد الشريعة، والطبيب بعلاجه للمريض المسلم يساعده على العبادة وعمل الخير، وبذلك يكون له أجر الخير الذي يفعله المريض بعد شفائه دون أن ينقص ذلك من أجر المريض شيئا.

ويختم المؤلف هذا الباب مؤكدا على أن إدراك الطبيب لمغزى عمله وكنه رسالته السامية يجعل هدفه فى تخفيف آلام المريض أسمى من الرغبة فى الأجر والجزاء الدنيوى ، ويكون دائم الصلة بالله تعالى يسأله التوفيق فى عمله . فذلك يقيه من لذة الشعور بالمهارة فى المهنة عند نجاحه فى عمله لأن ذلك يحبط العمل وينقص الأجر . وعلى الطبيب المسلم أن يكون على دراية بحقيقة موقفه فى العملية العلاجية ، متمثلة فى أنه أداة الرحمة الإلهية والوسيلة متمثلة فى أنه أداة الرحمة الإلهية والوسيلة

التى يخفف الله بها آلام الناس. فعندما قال أبو رمثة للنبى صلى الله عليه وسلم: دعنى أعالج ما بظهرك فإنى طبيب ، قال له عليه الصلاة والسلام: «أنت رفيق والله طبيب» (أخرجه أحمد في المسند).

أما الباب الرابع والأخير فيعتبر أهم أبواب هذا الكتاب القيم ، وقد خصص له المؤلف مساحة كبيرة بلغت مائة صفحة ، أى قرابة نصف الحجم الفعلى لمحتويات الكتاب . ولهذا لجأ إلى تقديمه وتقسيمه كما لو كان كتيِّباً مستقلاً، وجعل عنوانه « الطب في التصوف الإسلامي » ، وذكر في بدايته الأساس الفكرى الذي اعتمد عليه ، فأوضح أن الإسلام يضع تصورا عاما للحياة والكون، ينبثق من العقيدة ويهتدى بهداها، وفي ضوء هذا التصور يقدم منهجاً متميزا للاقتصاد الإسلامي، والطب الإسلامي ، وكافة أنشطة الحياة ، ومن العسير على الثقافات الغربية والشرقية أن تربط كل عمل يمارسه الناس بالدين، أما المسلمون فيؤمنون بالتوافق التام بين عقيدة الإسلام وتحقيق سعادة المجتمع ، لذا فهم يحرصون على ربط العقيدة بكل نشاط إنساني. فالإسلام عند المسلم عقيدة روحية ، ومذهبية اجتماعية ، أي أنها شرعة ومنهاج يسلكه في أمور دينه ودنياه ، وعلى هذا الأساس شرع المؤلف في استعراض خصائص التصور الإسلامي قبل أن يوضح انعكاسات هذا التصور على النظرية الطبية في الإسلام. وجعل ذلك في قسمين كبيرين ينقسم كل منهما بدوره إلى عدة موضوعات ومباحث أو مستويات.

أما القسم الأول وعنوانه «شرعة الإسلام » فيعرض بالتفصيل لما تتميز به المثالية الإسلامية من أنها تفسر للإنسان دوره في الكون، والغاية من وجوده، ووسائل الوجود لهذه الغاية لذلك نسميها « شرعة » لتمييزها عن المناهج والنظريات الوضعية . يقول تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ( المائدة : ٤٨ ) . ويتناول المؤلف شرح المبادىء التي تقوم عليها شرعة الإسلام، متمثلة في توحيد الخالق، ووحدة الأمة والاستخلاف في الأرض. ثم يركز الضوء على الاستخلاف في الأرض من حيث تعريفه ومقوماته وضوابطه ومتطلباته، مؤكداً على أن وسائل تحقيق الخلافة تتمثل في العلم النافع والتطبيق العملي لهذا العلم في استنباط خيرات الأرض وعمارتها وحيازة عناصر القوة . ويرى المؤلف أن عناصر الاستخلاف تقوم على ثلاثة عناصر

١ – إعمار الأرض وإقامة الحضارة .

٢ - حماية هذه الحضارة من الإفساد.

٣ – إصلاح أى فساد قد يطرأ عليها .

وقد أفرد المؤلف لكل عنصر مبحثا خاصا ، وخلص من مناقشة هذه العناصر الثلاثة إلى صياغة نظرية إسلامية في الطب تتطابق مع هذا الإطار العام ، وتتألف من ثلاثة مستويات هي :\_\_

١ – بناء الجسم وتحسين الصحة .

٢ - حماية الصحة أو الحفاظ عليها ،
 وهو ما يعرف بالطب الوقائى .

٣ - إصلاح البدن من الأمراض ،
 وهو ما يعرف بالطب العلاجي والتأهل .

وفي القسم الثاني ناقش المؤلف هذه المستويات الثلاثة التي تؤلف إطارا عاما لما أسماه بالنظرية الطبية الإسلامية ، واستشهد بالعديد من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين بوضوح كيف يرتكز منهج الطب الإسلامي على ضرورة التداوى مع تجنب المحرمات في العلاج والاهتداء بالقواعد الشرعية التي تحض على اجتلاب المصالح ودرء المفسدة واجتناب المضار. فإذا كانت إزالة الضرر يعقبها أثر يخلفه، أجريت الموازنة بين الضررين لاختيار أخفهما . وإذا كانت هذه القواعد الكلية الفقهية من اختصاص علماء أصول الفقه ، إلا أن الطبيب يلزمه إلمام بما يحتاج إليه من هذه الأحكام الشرعية في ممارسة مهنته ، حتى تتحقق معالم الطب الإسلامي بخصائصه المميزة من نظرة شمولية ، وعدل في الحكم وإحسان في العمل. وقد أوضح المؤلف التوجيهات الشرعية للإجراءات الطبية على النحو التالى :\_\_

#### أولا: قواعد المصلحة:

الأصل في المنافع الإباحة: وهذه القاعدة تجعل كل ما فيه نفع للناس مباحاً ما لم يرد فيه نص بتحريمه ، أو يكون قياساً على محرم . وينطبق ذلك على وسائل العلاج .

۲ – الأصل في المضار التحريم: وهذه
 القاعدة تحرم أي إجراء علاجي يكون

الضرر فيه خالصا، أو هو الغالب الراجح، ولا عبرة بالنفع الضئيل المؤقت في جانب الضرر الغالب الدائم.

#### ثانيا: قواعد تجنب الضرر:

۱ - « لا ضرر ولا ضرار » ( أخرجه مالك وابن ماجة والدارقطنى ) . والضرر هو حصول الأذى ابتداء ، والضرار حصوله على سبيل رد الفعل .

٢ - الضرر يدفع بقدر الإمكان:
 وهذا أساس كافة إجراءات الطب الوقائى.

٣ - الضرر يزال : وهذه القاعدة هي أساس العلاج والتأهيل فلا يجوز ترك المرض بلا علاج أو ترك العاهة بلا تأهيل .

الضرر لا يكون قديما: أى لا يكتسب صورة الأمر الواقع بمرور الزمن ، وهذه القاعدة تجعل حالات العجز والعاهات غير ميئوس منها.

الضرر لا يزال بمثله: فإذا كانت مضاعفات الإجراء العلاجي تؤدى إلى حالة مساوية للحالة قبل العلاج فلا داعي له .

7 - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف: إذا كانت المضاعفات الناتجة عن العلاج أقل خطورة من حالة المريض قبل العلاج ، يكون العمل الطبى مباحا .

٧ – يختار أهون الشرين : فلا يجوز أن تكون أضرار العلاج أكثر خطراً من المرض نفسه وعندئذ فالعلاج لا مبرر له .

۸ – إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما: وهذه

القاعدة توجه الطبيب في الاختيار بين وسيلتين من وسائل العلاج أقلهما ضررا.

9 - يتحمل الضرر الحاص لدفع الضرر العام: وهذه القاعدة تطبق في حالة الأمراض الانتقالية ، بحيث تبيح الحجر على حركة مريض إذا كان فيه خطر على الآخرين . ويمكن تطبيقها في الجسد الواحد لاستئصال عضو إذا كان تركه الواحد الم أجزاء الجسم .

المصالح: فما أمكن علاجه بالغذاء لا يعالج بالدواء ، وما يعالج بالدواء لا يعالج بالدواء لا يعالج بالجراحة ، وما يمكن فيه الجراحة لا يجوز فيه البتر . ومن هذه القاعدة يمكن التوسع في الاستفادة بوسائل العلاج الطبيعي والنباتات الطبيعية إذا كانت أقل ضررا من المواد الكيماوية المصنعة .

#### ثالثا: قواعد دفع الحرج ومراعاة الضرورة:

۱ – المشقة تجلب التيسير: وهذا يعطى كثيرا من الرخص للمريض في حدود طاقته.

۲ - الضروريات تبيح المخطورات:
 وهذه القاعدة تبيح علاج الرجل للمرأة،
 وبالعكس، وكشف العورة عند
 الضرورة.

٣ – الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة أو خاصة: فيباح نقل عضو من جسم الميت إذا كان ذلك ضروريا لحياة إنسان أخر.

٤ – الضرورات تقدر بقدرها: فلا

يجور التوسع فى رخصة إلا فى حدود حجم الضرورة فإذا لم تكن العملية الجراحية ضرورية لتحقيق درجة كافية من المصلحة ، وخاصة عمليات التجميل ، فلا ضرورة لها . فما يباح لفتاة صغيرة قد لا يباح لرجل مُسِنَ .

ه - ما جاز لعذر بطل بزواله: فإذا توافرت الطبيبة فيفضل أن تعالج هي النساء.

#### رابعا: قواعد الحقوق:

١ - لا يجوز لأحد أن يتصرف فى ملك الغير بلا إذن : وجسم الإنسان ملك لله تعالى ومع ذلك فيه حق للعبد نفسه . وبذلك لا يجوز التبرع بعضو من جسم إنسان حتى إذا أمكن الحصول عليه من جسد ميت ، ولا يجوز إجراء التجارب على جسد الإنسان إذا كان فى ذلك ضرر عليه حتى ولو وافق على ذلك .

٢ - الاضرار لا يبطل حق الغير: وهذه القاعدة تضع قيوداً على الإذن الشرعى . فنقل عضو بشرى إلى مريض بدافع الضرورة لا يجوز أن يتعارض مع حقوق صاحب العضو الأصلى ، سواء كان حيا أو ميتا .

٣ - الجواز الشرعى ينافى الضمان: فإذا حدث للمريض ضرر بدون تقصير أو تعد من الطبيب المؤهل للعلاج فإن الطبيب لا يكون ضامنا ، أى لا تقع عليه مسئولية جزائية .

وأخيرا يختتم المؤلف هذا الباب والكتاب بدعوة المسلمين إلى العمل الصحى

التطوعي موضحاً أفاقه العديدة مثل التبرغ بالدم. ورعاية المعوقين. ورعاية الطفولة والأمومة، وإسعاف المرضى والمصابين، وزيارة المرضى، والإنقاذ في حالات الكوارث، وإشارات المرور للوقاية من الحوادث، والإشراف على نظافة البيئة وسلامتها، وغير ذلك من المجالات. ويشير المؤلف إلى أن تقاعس المسلمين عن الأعمال التطوعية إنما هو نتيجة طبيعية لابتعادهم عن المتهج الصحيح للإسلام، وعجزهم عن المتبع الصحيح للإسلام، وعجزهم عن استيعاب تعاليمه، فالإسلام، يعاول أن يرفع المسلمين من مستوى الحب السلبي للجماعة إلى مستوى العمل الإنجابي السلبي للجماعة إلى مستوى العمل الإنجابي الصالحها.

وفي ختام عرضنا للكتاب نود أن نشير إلى غفلة المؤلف عن تحديد أو تصحيح مواقع بعض الآيات القرآنية في المصحف الشريف (انظر صفحتي ١٧، ١٠٩)، وإلى بعض الأخطاء المطبعية (انظر الصفحات ٤٤، ٩٣، ٢٣٤)، وإلى أحاديث نبوية كثيرة لم يبين مدى صحتها أو الاتفاق عليها ( انظر مثلا صفحات ۱۸، ۱۸، ۲۸، ۷۸، ۱۸ ١٠٤ ، .... ) . إلا أن هذه الملاحظات ، بالإضافة إلى ما أسلفناه في ثنايا التحليل، لا يمكن أن تقلل من جهد الكاتب أو قيمة الكتاب، الذي يعتبر إضافة هامة للمكتبة العربية الإسلامية في مجال «إسلامية العلوم » ، فهو كتاب للعام ، والخاص ، يفصل ويؤصل الكثير من وصايا الإسلام وتعاليمه التي شرعها للإنسان لتصلح شأنه ، وتحفظ حياته النفسية والجسدية ، وتملأ

الحياة بالصلاح والمودة والرحمة، وهو خليق بأن تحتويه صدور الأطباء، وتتشربه

نفوسهم وعقولهم، ليزدادوا علما برسالة الإسلام إلى الإنسان .





# المراحل الارتقائية كمنهجية الفكرالعرب لإسلامى: المنهج فحنب النسق الفقهج اللسلامى

للدكتور /حسن عبد الحميد عبد الرحمن تعقيب د. جمال الدين عطية

يمثل هذا البحث نموذجا جديدا للحاولات لى ذراع - أو عنق - الشريعة الإسلامية وإخضاعها للنظريات الغربية وأمثال هذا البحث كثيرة في تفسير الإسلام وفقا للمادية التاريخية أو النظرية الفردية أو الاجتاعية أو الديمقراطية أو اللبرالية أو لذهب فرويد أو غيره .

١ - وهذا البحث ينطلق من نظرية معاصرة تذهب إلى أن العلوم شأنها شأن الأطفال تمر بمراحل هي نفس مراحل نمو الاطفال، لا يُعاول هذا البحث أن يثبت صدق أو خطأ النظرية بواسطة تطبيقها على تطور الفقه الإسلامي، وإنما هو يقطع بصحة النظرية ويحكم على الفقه الإسلامي بواسطة مقاييس هذه النظرية .

٢ - هو لا يقطع بصحة النظرية بصورة إجمالية فحسب تاركا المجال لبعض الاستثناءات ، وإنما يقطع بأنها تنطبق بدون تمييز على أى علم من العلوم (ص ٦٠ من البحث).

سميها النظرية بالمرحلة الوصفية ، لا يجد صعوبة في الاستشهاد عليها بظاهرة الاستعارة من الفقه الجاهلي (يقصد إقرار الإسلام للصالح من عادات الجاهلية) وبظاهرة قياس الغائب على الشاهد ، ولكن حين يبحث عن المرحلة الثانية التي تسميها النظرية بالمرحلة التجريبية الاستقرائية فإنه يستشهد عليها بشواهد من عصر النبوة في نزول الآيات وفقا للحاجات العملية ، وفي

نسخ القرآن والسنة ، وفي التدرج في بعض أحكام القرآن، بل حتى في الشكل الاستقرائي بالمعنى الضيق للكلمة لبعض الأحكام الفقهية ، فإنه يورد قول عائشة رضى الله عنها « لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من سنتين قدر فلكة مغزل » ، وهذا مؤداه أن المنهج التجريبي الاستقرائي كان مستعملا منذ البداية ولم يأت متأخرا بعد المرحلة الأولى حتى يصح اعتباره مرحلة ثانية ، وإنما هما ظاهرتان أو منهجان وليسا مرحلتين، ولذلك يضطر الباحث إلى القول بتداخل المرحلتين واختلاطهما ( ص ٤٣ من البحث ) وأن النظرة الارتقائية التي يستند إليها بخثه تكتفي بوجود هاتين المرحلتين قبل المرحلة الثالثة الاستنباطية ، نهاية التطور الذي بلغه النسق الفقهي.

٤ - لم يشر الباحث عند حديثه عن المرحلة الثالثة الاستنباطية إلى علم الفروق والمتمثل في إبراز الفرق بين المسألتين المتشابهتين وأول من كتب فيه الإمام محمد بن الحسن الشيباني (م ١٨٩هـ) ثم تتابعت فيه الكتابات بعد ذلك.

كا لم يشر إلى الكتابات في مقاصد الشريعة ككتابات العز بن عبد السلام (م ٦٦٠هـ) والشاطبي والشاطب هذه (م ٧٩٠هـ)، ولعل تأخر هذه الكتابات إلى القرنين السابع والثامن هو الذي دفع الباحث إلى تجاهلها ، حرصا منه على إبراز أن تطور النسق الفقهي قد وقف عند النصف الثانى من القرن الثانى عند النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة . (ص ٤٣) .

ه - يشير الباحث عند شرحه للنظرية الارتقائية إلى المرحلة التالية للمرحلة الاستنباطية ، وهي المرحلة الاكسيوماتيكية ( ص ۲۸ ) ولكنه حين جاء إلى تطبيق النظرية على الفقه الإسلامي لم يشر من قريب أو بعيد إلى هذه المرحلة، وكأنه يرى أن الفقه الإسلامي لم يصل إليها أو على حد تعبيره أن المرحلة الاستنباطية كانت هي نهاية التطور التي بلغها النسق الفقهي في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة . (ص ٤٣)، وإذا كانت المرحلة الاكسيوماتيكية هي مرحلة استخلاص البديهيات والأوليات واستخدامها كمقدمات للاستنتاج فإن الفقه الإسلامي قد وصل في ذلك إلى مراحل متقدمة ، تتمثل في علم القواعد الأصولية والفقهية بأنواعها المختلفة (يرجى الرجوع إلى كتاب التنظر الفقهي)، ويكون الباحث قد تجنى على الفقه الإسلامي بتجاهله لهذا العلم ، وإن كان الباحث يستعمل عبارة القواعد الفقهية للتعبير عن الأحكام الفقهية الفرعية تماشيا منه مع المصطلحات القانونية حيث يقابل الحكم الفقهى القاعدة القانونية ويقابل القاعدة الفقهية المبدأ القانوني .

وأهمية القواعد – فيما نحن بصدده – أنها قد بدأت مبكرة كذلك ، فأول من نطق بها هو الرسول صلى الله عليه وسلم كقولة: الخروج بالضمان ، ولاضررلا ولاضرار ، وطالب الولاية لايولى ... ثم ازداد عددها بشكل تدريجي حتى بدأ

جمعها والتأليف المستقل فيها على يد أبى طاهر الدباس ثم أبى الحسن الكرخى (م. ٣٤ هـ) ثم أبى زيد الدبوسى (م. ٣٤ هـ) واستمر التأليف فى موضوع القواعد، ومن أهم من كتب فيه الإمام القسرافي (م ٦٨٤ هـ) والمقسرى (م ٢٥٨ هـ) والزركشي (م ٢٩٨ هـ) والزركشي (م ٢٩٨ هـ) والي رجب (م ٢٩٥ هـ) (ص حمل كتابنا «التنظير المفهى».

فالبداية المبكرة للقواعد تخالف النظرية الارتقائية ، كما أن استمرار تطوير القواعد تنفى القول بوقوف التطور الفقهى عند نهاية القرن الثانى الهجرى .

7 - يشير الباحث في أكثر من موضع إلى أن تقسيم تاريخ الفقه وفقا للمراحل السياسية (الجلافة الراشدة والأموية والعباسية) ليس له مدلول من الناحية المعرفية المنهجية (ص ٣٣) ويكتفى بالإشارة في الحاشية (رقم ٤٤) إلى وجود تقسيمات أخرى لتاريخ الفقه دون أن يشير إلى أن التقسيم السائد هو التقسيم أن يشير إلى أن التقسيم السائد هو التقسيم إلى فقه الصحابة والتابعين ونشأة المذاهب ثم عصر التقليد، فهو يتبع الطريقة الانتقائية ليبرز فضل دراسته وإن كان ذلك على حساب الدقة والأمانة التاريخية والعلمية.

٧ - انتقد الباحث (ص ٦٩) كتاب د . حسن حنفى (مناهج التفسير: محاولة في علم أصول الفقه) على أساس أن طرق التفسير ليست من أهداف علم أصول

الفقه بل جانب عرضي وغير أساسي وأن هدف العلم هو تحديد المصادر التشريعية ، ولا أظن أن الباحث يجهل أن مباحث تفسير النصوص مباحث أساسية في جميع كتب أصول الفقه، وحتى الإمام الغزالي - الذي أشار إلى ضرورة تنقية أصول الفقه من المباحث الكلامية والفقيهة واللغوية - خصص أحد الأقطاب الأربعة من كتابه المستصفى لكيفية استثار الأحكام حيث بعد المقدمات الضرورية في الصيغة وكيفية الاستدلال بها وما يقتبس من الألفاظ وكيفية الاستثمار من الألفاظ، وإذا كانت هذه المباحث تجد أصلها في علوم اللغة إلا أنها اكتسبت بعداً خاصاً في أصول الفقه لما يترتب عليها من ضبط مناهج الاستدلال بالكتاب والسنة .

٨ - انتقد الباحث الفصل بين علمي الفقه وأصول الفقه لأنه يلغى العلاقة العضوية الكائنة بينهما واعتبره فصلا تعسفيا وخاطئا ( ص ٦١ ، ٧٩ ) ، وإذا كنا نوافق الباحث - ولا يخالفه في ذلك أحد من السابقين والمعاصرين - على الصلة الوثيقة بين العلمين ، فإن هذه الصلة لاتكفى بذاتها لإدماج العلمين ، فاختلاف الموضوع سبب كاف لاستقلالهما كعلمين دون أن يعنى ذلك عدم استفادة أحدهم من الآخر ، فأصول الفقه هو بمثابة المنهج للفقه والفقه هو المادة التي يطبق فيها الأصوليون مناهجهم. وإدا كان الباحث مقتنعا بأن هذا الفصل تعسفي وخاطيء ، فكان الأجدر به أن يقترح الصورة التي يراها لإدماج هذين العلمين المختلفين في الموضوع والطبيعة والمنهج .

9 - وأخيرا: إذا كان الباحث قد أخذ على د. حسن حنفى أنه يجلو له أن يقارن نفسه بالإمام الشافعى (ص ٦٩، ٧٠٠)، فإن الباحث قد استبد به إعجابه برأيه وسفه كبار الفقهاء واختص الإمام ابن تيمية بأن نزه نفسه عن أن يعلق على قوله أن القياس الصحيح هو الذى وردت به الشريعة (ص ٦٦)، واعتبر بحثه فتحا الشريعة (ص ٦٦)، واعتبر بحثه فتحا ومفقداً الكثير من المؤلفات الحديثة أهميتها ومفقداً الكثير من المؤلفات الحديثة أهميتها (ص ٣٦- ٧٤).

الباحث المناحث المناحث المناحث التي الكار قيمة كثير من الملاحظات التي

أوردها وبعض النتائج التي توصل إليها ، وكان بإمكانه أن يصوخ هذه الملاحظات والنتائج في سياق دراسة محايدة لتاريخ علم أصول الفقه ومناهجه بدلا من أن يستخدم تاريخ علم أصول الفقه ميدانا لدراسة نظرية (جان بياجيه) عن الابستمولوجيا الارتقائية ونظريسة (جاستسون باشلار) عن الابستمولوجيا المتاريخية النقدية .

كان الأولى أن توجه هذه الطاقات العلمية لتطوير علوم الإسلام من منطلقات إسلامية بدلا من استثمارها لحدمة النظريات الحديثة على حساب زيادة الحلط والغبش المحيط بعلوم الإسلام وحضارته.





## المراحل الارتفائية كمنهجية الفكرالعرلجب لإسلامى: المنهج فحنب النسق الفقه البسلامي

للدكتور حسن عبد الحميد عبد الرحمن

تعقیب: د. محمد عماره

يعرض هذا البحث لمناهج دراسة النسق الفقهى الإسلامى .. رافضا إياها جميعا .. ومعلنا - ص ٧٥ - خروجه «عن المألوف المعتاد في مسائل المنهج الفقهى عند المسلمين »

وهو يطبق \_ في هذا البحث \_ المتميز بالجهد المكثف المبذول فيه \_ يطبق (كا يقول ص ١٥) منهج «الابستمولوجيا الارتقائية، التي أسسها (جان بياجيه) من سنه ١٩٥٥ م » . . كا يعتمد «على مفهومين هامين من المفاهيم الأساسية عند فلاسفة العلم الفرنسيين، من أمثال (جاستون باشلار وروبير بلانشيه)، وهما مفهوما التراجع الزمني المعرفي .. وظاهرة

الاستعارة بين مختلف العلوم » كذلك اعتمد البحث في منهجه – كما يقول ص ٧٦ ، ٧٧ – على « النتائج التي توصل إليها علم نفس النمو فيما يتعلق بالتطور العقلي المنطقي عند الطفل على أساس أن هناك تناظرا بين مختلف مراحل تطور العلم من جانب ومراحل النمو العقلي للإنسان من جانب ومراحل النمو العقلي للإنسان من جانب آخر ... » .

والبحث بتطبيقه هذا المنهج على النسق الفقهى الإسلامي - أى « الفقه وأصول الفقه» - قد وصل إلى أن هذا النسق هو كالكائن الحي، ، مر بمراحل ثلاث:

المرحلة الوصفية : وفيها كانت
 العملية العقلية تعتمد على قياس الشبه -

<sup>●</sup> صفحات البحث: - بالمراجع - ٩٢ صفحة.

<sup>●</sup> منشور بجوليات كلية الآداب – جامعة الكويت – ( ١٤٠٧ – ١٤٠٨ هـ/١٩٨٦ – ١٩٨٦ م )

المثل - وهو الذي يمثل التطور العام والغامض والساذج - والطفول - للقياس الارسطى - وفي مرحلة النشأة هذه لم يبدأ الفقه الإسلامي من فراغ ، وإنما - ص الفقه الإسلامي من فراغ ، وإنما - ص الجاهلي الذي كان للعرب في الجاهلية .. أما القرآن فكان - كما يقول البحث ص القرآن فكان المور وأشكال هذه المرحلة الوصفية «أحد أشكالها الأقل أهمية » .. !

۲ - المرحلة التجريبية: وهى التى تقوم كانت العملية العقلية المنطقلة التى تقوم عليها هى « الاستقراء » .... وهذا التطور ، من المرحلة الوصفية إلى المرحلة التجريبية - وهو تطور ارتقائى - قد تم بفعل تأثير الفلسفة والمنطق اليونانيين .. وبعبارة البحث - ص ١١ -: « .. فقياس الشبه في الفقه الإسلامي قد بدأ بداية غامضة خجولة في عهد الرسول بداية غامضة خجولة في عهد الرسول والصحابة ونما وتطور هذا المفهوم في العصور اللاحقة تحت تأثير الفلسفة والمنطق اليونانيين اللذين أخذا في التأثير في العلوم الترجمة الوليدة حتى من قبل بداية عصر الترجمة الرسمي ... » ..

۳ – المرحلة الاستنباطية: التي اعتمد فيها العقل الفقهى على الاستدلال الاستنباطي ، وتكون فيها النسق الفقهى كعلم له نظريته ، وتحقق له الشرطان الأساسيان للنسق الفقهى :

ا - إمكانية الصياغة العامة المجردة للقاعدة القانونية.

ب - نظرية في العلم ، تحدد بطريقة دقيقة ونهائية مصادر التشريع .

تلك هى المعالم الأساسية للفكرة الجوهرية للبحث ، جاءت مستقلة تماما مع المنهج الذى استخدمه واعتمد عليه .. منهج المراحل الارتقائية للمعرفة ، المناظر لمراحل ارتقاء نمو ومعارف الطفل ..

Mr de v

ولما كان المقام ليس مقام التفصيل فى تقويم هذا البحث بالحديث عن إيجابياته وسلبياته ، فإن ما أود لفت الأنظار إليه هو أن هناك فى هذا البحث خللا منهجيا ، تمثل فى تطبيقه للمنهج الذى استعان به البحث على الموضوع الذى طبقه عليه ..

فمنهج المراحل الارتقائية للمعرفة المناظر والمعتمد على ارتقاء مراحل النمو العقلى – المنطقى عند الطفل – هذا المنهج طالح تماما في دراسة الأنساق الفكرية « الخالصة البشرية » .. أما إذا استخدم في دراسه نسق فكرى إلهي ، أو ذي مصدر إلهي ، فإنه يقود – كما حدث في هذا البحث – إلى نتائج خاطئة تماما .. فالنسق الإلهي لا يمكن وصفه – عند فالنسق الإلهي لا يمكن وصفه – عند نزوله وحيا – بأنه في مرحلة الطفولة – الغامضة – الساذجة ... التي ترتقي بعد ذلك بتأثير الفلسفة والمنطق اليونانين ؟! ...

ويبدو أن البحث قد حاول التخلص من هذا المحظور، فوقع فى محظور أشد نكرا. فهو قد أراد - كى يطبق هذا المنهج على النسق الفكرى الإسلامى - أن

يقلل قدر الإمكان من الطابع الديني لهذا النسق ، وذلك ليكون نسقا بشريا خالصا أو شبه خالص ، فيصلح ويصح تطبيق هذا المنهج في دراسته ! ...

وفي سبيل ذلك ، تبنى البحث في ص ٣٤ كما سبقت إشارتنا - زعم أن القرآن بالنسبة للفقه ، هو أحد الأشكال الأقل أهمية ! .. على حين سلط الأضواء على ما سماه « الفقه الجاهلي » ، الذي جعله المنبع الذي استعار منه الفقه الإسلامي في مرحلته الوصفية الأولى .... وإمعانا في هذه المجاولة ، تبنى البحث - وإمعانا في هذه المجاولة ، تبنى البحث - ص ٣١ ، ٣١ – الرأى القائل أن آيات ص الأحكام القرآنية قد استوعبت في الفقه ، الذي استقل عن الدين ، بل « لقد تم الذي استقل عن الدين ، بل « لقد تم فصله تماما عن الدين الإسلامي » ؟ ! ..

والحقيقة التي أغفلها البحث – والتي نكتفي بمجرد الإشارة إليها ، هي أن الدين الإسلامي ، في جملته ، وليس فقط آيات الأحكام في القرآن ، قد أقام بمجتمعا إسلاميا متميزا عن المجتمع الجاهلي . وأن هذا المجتمع – الواقع – الذي هو إسلامي – قد كان المصدر النبع لنشأة ونمو وتطور النسق والمنبع لنشأة ونمو وتطور النسق الحاهلية – التي يسميها البحث «الفقه الجاهلي » – قد قبل لاتساقه مع الروح الإسلامية للواقع الذي أقامه الدين الإسلامي ..

ويشهد على خطأ تطبيق هذا المنهج – المراحل الارتعائية للمعرفة – بهذه الصورة

الصارمة التي اتخذها البحث - على نسق إلهي المصدر - فكرا (آيات الأحكام - والسنة التشريعية) وواقعا (الواقع الإسلامي) الذي خلق أعرافا إسلامية غدت مصادر للتقيين - ... يشهد على خطأ هذا التطبيق ما وصل إليه البحث من تميز المرحلة الأرقى للنسق الفقهي الإسلامي - المرحلة الاستنباطية - بتحقق الشرطين الأساسيين للفقه الإسلامي، وهما:

ا - الصياغة العامة المجردة للقاعدة القانونية .

ب - والنظريــة المحددة لمصادر التشريع ..

ذلك أن كل من له إلمام، ولو عام، الفقه الإسلامي، وأصوله، يدرك أن الكثير من الأحاديث النبوية التي عرضت لتقنين المعاملات الإسلامية قد جاءت مصاغة صياغة قانونية محكمة ... وأن مصادر التشريع للفقه الإسلامي قد عصر مصادر التشريع للفقه الإسلامي قد تعددت ، بشكل أساسي منذ عصر الوحي ، عندما تمثلت في الكتاب ، والسنة ، والاجتهاد ... وما حدث بعد ذلك هو تفصيل في المصدر الثالث – ذلك هو تفصيل في المصدر الثالث – الاستصحاب – الاستحسان ) .. الخ .. الأحماء .. الله .. الخ .. الله .. الخ .. الله .. الخ .. الله .. الخ .. الخ .. الله .. الخ .. الله .. الله .. الله .. الله .. الخ .. الله .. الله

إذن ، فالشرطان اللذان استدل البحث بهما على صحة تطبيق منهج المراحل الارتقائية ، عندما زعم أنهما من غرات عصر الشافعي - والمرحلة الاستنباطية - ينقض قيامهما منذ البداية صلاح هذا المنهج - الذي صيغ ليطبق

على أنساق «خالصة البشرية» – صلاحه كى يطبق على أنساق إلهية، أو ذات طابع إلهى، أو مصادر إلهية ...

وفي اعتقادي أن هذا الخطأ هو المصدر الأول والأساسي الذي قاد البحث إلى هذا الطريق المرفوض! ... خطأ تطبيق منهج بعينه على نسق لابد لدراسته من منهج تراعي قواعده طبيعة هذا النسق .. وتلك واحدة من أكبر آفات استعارة المناهج الغربية - كما هي - لتطبيقها في دراسة الإسلام والعلوم الشرعية ..

ولهذا السبب كان هجوم - بل وتهجم - البحث على الجهود الإسلامية التي نبهت إلى ضرورة تميز المنهج الإسلامي الذي ندرس به الأنساق الفكرية للإسلام - وخاصة ابن تيسية - قديما -والدكتور النشار - حديثا - (ص ٦٤ -

إن الارتقاء والتطور في الأنساق الفكرية - ومنها الفقه الإسلامي - حقيقة

لا مراء فيها .. لكن تطبيق المنهج التطوري لابد وأن يميز - في المثل هذا المقام - بين الأصول والثوابت ذات المصدر الإلهي، التي اكتملت باكتال الدين وتمام الوحي .. وبين الفروع والتقعيد والتأصيل، الذي يظلل بالفروع - النابعة من الأصول -مساحات جديدة في الواقع المتجدد .. والذى يوجد بها الحسلول الجديدة لما يستجد من مشكلات .. فمبادىء الفقه وفلسفته ونظريتة في المصادر لاينطبق عليها هذا المنهج التطورى .. أما فهمنا لها ، وتقعيدنا لها ، واستنباطنا منها ، واجتهادنا فيها .. فهو الذي يصلح له وينطبق عليه هذا المنهج التطوري... وهذا التمييز هو الذي أغفله البحث ، فوقع فيما وقع فيمه من خطأ محورى أفسد صلاح هذا الجهد الذي بذل فيه! ...

تلك ملاحظات عابرة .. أرجو أن تكون قد وافقت الصواب ..

والله ولي التوفيق ،





## منه ألبحث الاجتماعي ببن الوضعت بنه والمعيارية.

لمؤلفه: محمد محمد أمزيان

#### دكتور / محمد عمارة:

خلال عرض البذيل الإسلامي في هذا الميدان ..

والبحث لايقف بالنقد عند المنهج الوضعى، كا تبلور الحضارة الغربية، بشقيها الليبرالي والماركسي، وإنما يتتبع امتداداته في الحياة الفكرية العربية الإسلامية..

صحيح أن الفصول الناقدة للمنهج الوضعى أكثر غنى من تلك التى تتحدث عن « البديل الإسلامى » ... ولكن ليس في هذا ما يعيب البحث ، وإنما في هذا ما يؤكد على أن البديل الإسلامى يختاج إلى الكثير من الجهود .. وهذا البحث الكثير من الجهود .. وهذا البحث بالتأكيد \_ ينهض بجزء متميز فيها ..

هذا عن موضوع هذا البحث ورسالته، ووفائه بهذه الرسالة.. هذا الكتاب رسالة جامعية ، حصل بها صاحبها على الماجستير من قسم الفلسفة بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة ـ بكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة ـ ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٧ م ..

وفى هذا البحث جهد علمى طيب ومتميز، ينم عن موقع فكرى لصاحبه مناصر للدعوة إلى إسلامية المعرفة، وخاصة فى موضوعه: منهج البحث فى العلوم الاجتاعية.

فنحن \_ فى هذا البحث \_ أمام عرض للفكر الاجتماعى الغربي ، ينم عن إلمام طيب بعلم الاجتماع ومناهجه ومدارسه ، كا صاغه العلماء الغربيون .. وإلمام طيب كذلك بطرق النقد الذكى والصائب لمناهج الغرب فى هذا الميدان .. وأيضاً إدراك لتميز وامتياز الإسلام موضوعياً ومنهجياً عن هذه الصياغات الغربية ، من

على أن هناك بعض الملاحظات المجزئية ، التي تستدعي المراجعة ، قبل طبع هذا البحث ، من مثل :

١ ـ في عرض الفكر الاجتاعي الغربي يستخدم البحث العديد من المصطلحات المعروفة في علم الاجتاع الغربي ، ولدى المتخصصين فيه .. وهناك حاجة ـ عندما يقدم هذا البحث مطبوعاً للقارىء العام \_ إلى التعريف بهذه المصطلحات \_ إما بالهامش أو بقائمة تلحق بالبحث \_ كا تعسن كتابة هذه المصطلحات بالحروف اللاتينية قرين تعريبها .

٢ \_ في ص ٣٠٦ الاقتباس المأخوذ عن الدكتور / رشدى فكار ، يحتاج إلى مراجعة .. فألفاظه غير دالة على فكرته .. والغالب أن خطأ ما \_ أغلب الظن أن سببه النسخ \_ هو المسئول عنه .

٣ ــ هناك ضرورة لمراجعة الآيات القرآنية ، ولمراجعة أرقامها بالمصحف .. فلقد اكتشفت بعض أخطاء ــ سببها النسخ في بعض ألفاظها ــ كما اكتشفت أخطاء في أرقام الآيات بالمصحف ، كما في أرقام الآيات بالمصحف ، كما في ص ٣٦٥ ، ٣٦٥ ، ٣٣٥ ، ٣٣٥ ، ٣٩٣ ، وغيرها .

٤ ــ في ص ٣٧٨ ، ٣٧٩ حبذا لو ضبط معنى مصطلح «التسخير».. ومعنى ﴿ ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ﴾.. وذلك للتأكد على أن المراد: «الارتفاق والتساند» بين الطبقات، وليس «السخرة» بمعناها الشائع...

وحبذا لو أعيد النظر في إطلاق العبارة القائلة: « والكسب المادى ليست له أية دلالة في تعديد موقع ونفوذ الفرد ومكانته داخل السلم الاجتاعي ، وكل مايدل عليه وجود تفاوت طبيعي في الأرزاق ».

فهناك التفاوت الطبيعى ــ الذى العدل ــ .. وهناك تفاوت الحلل ــ العدل ــ .. وهناك تفاوت الحلل ــ الظلم الاجتاعى ــ ... وفارق بين أن نقول : أن الكسب المادى ليس المعيار الوحيد ولا الأول فى تحديد موقع ونفوذ الفرد .. وبين أن ننفى تماما دلالته وتأثيراته فى تحديد موقع ونفوذ الفرد .. ذلك أن فى تحديد موقع ونفوذ الفرد .. ذلك أن الإسلام وهو يرفض انفراد العامل ونفوذ الفرد ، فإنه لا يلغى هذا العامل ونفوذ الفرد ، فإنه لا يلغى هذا العامل ، وإنما يعتمده ضمن عوامل أخرى غيره ..

ه \_ في ص ٣٨٠ \_ السطر الثالث من أسفل الصفحة \_ كلمة: «الملحدون» لامكان لها ولعلها «المتقون» ؟! .. فتراجع العبارة \_ وهي اقتباس \_ .. كما أوصى بمزاجعة أخطاء النسخ بشكل عام ..

وأخيراً فإن هذا البحث متميز في موضوعه .. واف بغرضه .. وهو وإن كان أطروحة ماجستير ، إلا أنه أهم من أطروحة دكتواره! .

والله من وراء القصد .. منه نستمد العون والتوفيق ،





## في الاناج من طوراسل

د. سلطان أبو على

في إطار الموسم الثقافي للجمعية العربية المسلامية ١٩٨٨/٨٧ . نظمت شعبة إسلامية المعرفة ندوتها الثانية ، حيث ألقى الدكتور سلطان أبو على أستاذ الاقتصاد ووزير الاقتصاد السابق محاضرة تحت عنوان «قضية الإنتاج من منظور إسلامي » .

قدم للمحاضرة وأدار الندوة الدكتور / جمال الدين عطية الأستاذ بكلية الشريعة جامعة قطر . وعقب عليها الدكتور / عبد الهادى النجار عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة .

وقد افتتح الدكتور جمال الدين عطية الندوة فأشار إلى موضوعها ، وقال أن قضية الإنتاج هي مشكلة العالم الثالث الذي يقع العالم الإسلامي ضمنه ، وأنها بصفة عامة ، مشكلة الشعوب قليلة

الإنتاج ، كثيرة الاستهلاك التي تستورد أكثر مما تصدر ، وتغمرها المشاكل من كل جانب وهي في المنظور الإسلامي قضية عبادة ، فالعمل عبادة وفريضة . ولذلك فهي قضية هامة تشغل الرأى العام ، ليس في مصر وحدها ولكن في كثير من بلاد العالم الثالث .

وقدم د . جمال الدين عطية المحاضر ، الدكتور /سلطان أبو على ، فقال إن محاضرنا غنى عن التعريف ، وجمع بين الناحيتين النظرية ، كأستاذ جامعى ، والممارسة العملية كوزير للاقتصاد ، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في الصندوق العربي للتنمية الاجتاعية والاقتصادية في الكويتي للتنمية الكويتي للتنمية العربية . كما أن له إسهاماته المشهودة في العربية . كما أن له إسهاماته المشهودة في مجال الاقتصاد الإسلامي من خلال تعاونه عجال الاقتصاد الإسلامي من خلال تعاونه

مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى ( فى جدة ) ، والمعهد العالمى للاقتصاد الإسلامى ( فى إسلام أباد بباكستان ) . أما المعقب على المحاضرة فهو الأستاذ الدكتور / عبد الهادى النجار ، عميد كلية المحقوق ( جامعة المنصورة ) ، وله مؤلفاته المعروفة فى الاقتصاد الإسلامى .

#### وفيما يلى نص المحاضرة التى ألقاها د . سلطان أبو على

قبل الحديث عن قضية الإنتاج ، هناك نقطتين أود الإشارة إليهما :-

النقطة الأولى: تتضم في عنوان المحاضرة . فإذا كنا نقول « الإنتاج من منظور إسلامي » فهل يعني هذا أن هناك منظور اخر ٤ وينبع هذا التساؤل من أن المسائل الاقتصادية وتطور المعرفة الاقتصادية في العالم في الوقت الحاضر بما فيها الدول النامية والإسلامية قد تطورت كثيرا واشتملت على مفاهيم ومبادىء تختلف من بيئة إلى بيئة ، وبالتالي فنحن في حاجة إلى تطوير وتغيير هذه النظريات والمبادىء الموجودة . لكي ننهض بالعالم الإسلامي. ولنا أسوة حسنة في علماء المسلمين في صدر الإسلام، الذين نقلوا المعرفة والعلم عن السلف وقاموا بتنقيته مما يتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف والمباديء الإسلامية ، ثم أضافوا على ذلك علمهم وجهدهم، مما أنار الطريق للمعرفة فيما بعد، وهو ما أطلق عليه بعد ذلك ، في أوروبا بعصر

والنقطة الثانية: هي، أننا عندما نتحدث عن العلوم، فإنه قد يكون من المفيد أن نذكر أنفسنا بأن العلوم تنقسم إلى قسمين رئيسيين. الأول: قسم العلوم البحتة أو الطبيعية وهي في واقع الأمر، قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى في المجالات المختلفة. فهي قوانين ثابتة بغض النظر عن اختلاف النظم الاجتماعية، مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها ولا يحق لنا، ولا نقبل أيضاً، أن نتكلم ولا يحق لنا، ولا نقبل أيضاً، أن نتكلم عن كيمياء إسلامية، حيث أن التفاعل الكيميائي في القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لا تتغير بتغير النظم الاجتماعية والحدود الاقليمية.

أما العلوم الأخرى التي يطلق عليها اسم العلوم الاجتماعية ، فانها تتأثر بالقيم المختلفة ، ومن ثم تختلف قوانينها وقواعدها باختلاف النظم الاجتماعية السائدة .

وحيث أن الإسلام الحنيف نظام المجتاعي متكامل ومتميز ، فلابد أن يكون له نظرياته الاقتصادية ومع هذا ، فأننا نعتقد أيضا ، أن هناك مجموعتين من القوانين داخل العلوم الاجتماعية والمجموعة الأولى هي التي نستطيع أن نقول أنها قوانين عامة بغض النظر عن النظم الاجتماعية المختلفة ، بمعنى أنها تصح في مختلف النظم الاجتماعية الموجودة أو التي قد تجد مستقبلا . وفي مجال الاقتصاد اعتقد أن قانوناً مثل قانون العرض والطلب ، قانوناً مثل قانون العرض والطلب ، كانت رأسمالية أو اشتراكية أو إسلامية أو

غيرها .

أما النوع الآخر من القوانين ، فهى القوانين والقواعد التى تصح فقط بالنسبة للنظام الاجتماعي المتميز ، وهذه يجب علينا كمسلمين أن نأخذها بحذر وأن نرفض ما لا يتفق مع القيم الإسلامية الحنيفة ، ونعتمد فيها القيم الإسلامية الحنيفة ثم نستنبط منها القوانين والنظريات التى تكون نابعة من القيم الإسلامية ..

من هذه المقدمة ، ننتقل إلى الحديث عن موضوعنا «قضية الإنتاج من منظور إسلامي » .

عندما نتحدث عن قضية الإنتاج وهي كا أشار بحق الدكتور / جمال الدين عطية قضية العالم الثالث عموما وهي قضيتنا في العالم الإسلامي ، لأننا وبكل أسف ، تخلفنا عن الركب . وأصبحنا ، كا يطلق علينا . مجموعة الدول النامية أو الدول المتخلفة وأصبحت الأحوال المعيشية للمسلمين في المجتمعات الإسلامية ، بكل أسف ، لاتتناسب مع القيم الإسلامية الحنيفة .

والقيم الرئيسية ، هي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها . وهي تعمير الأرض باستغلال الموارد المتوافرة والمتاحة بما يعمل على زيادة الإنتاج .

وعندما ننظر إلى زيادة الإنتاج \_ بالنظر الأوضاع مصر \_ ، وهو ما ينطبق على عديد من الدول النامية ، فإننا نستطيع أن نتحدث عن زيادة الإنتاج ، وبالتالى ، زيادة ما يتمتع به الأفراد من استهلاك السلع زيادة ما يتمتع به الأفراد من استهلاك السلع

والخدمات . وهنا نستطيع أن نميز بين إجراءاتنا في الأمد القصير ، والأمد الطويل ، وأعنى بالأمد القصير ، فترة تترواح من سنة إلى ثلاث سنوات ، وماطال عن ذلك يكون أمدا طويلا .

وهناك ثلاث مجموعات من العناصر التي يمكن أن تؤدى إلى زيادة الإنتاج ، منها أولا: استغلال الطاقات العاطلة المتاحة في المجتمع، سواء في مجتمعنا المصرى أو في كثير من الدول النامية . وبالتالي إذا شعر المنتج بأى غبن يقع عليه ، فإنه لن يقدم على الإنتاج ، فلابد أن تتحقق العدالة في عملية التسعير ، والعنصر الآخر هو عنصر عدم السماح بالاحتكار ففي أحاديث الرسول عَلَيْتُكُم ، نجد أنه قد منع الاحتكار بمعنى حبس السلع بغية رفع الأسعار. فلاشك أن المنافسة تؤدى إلى مزيد من الإنتاج ، إلا إذا كان المجال فيما نطلق عليه نحن الاقتصاديين ــ مجال الاحتكارات الطبيعية ، حيث يؤدى وجود منتج واحد إلى تخفيض التكاليف على المستهلكين ، كما هو الحال في السكك الحديدية أو في الكهرباء على سبيل المثال. ففي هذه المجالات حيث يكون هناك مصلحة ونفع لأفراد المجتمع فإن الاحتكار يكون مسموحا به بل ومن المبادىء العامة في الإسلام إذا كان يحقق مصالح ومنافع المسلمين . ويؤدى إلى زيادة الإنتاج وفي ذات الوقت ، خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر البيع لأفراد المجتمع. وهنا يكون الاحتكار مسموحا به بل ومرغوبا فيه . وهذا ما يطلق عليه اسم الاحتكارات

الطبيعية ، أى المرافق العامة مثل السكك الحديدية والكهرباء والمياه . بالإضافة إلى أن التنافس يؤدى إلى إيجاد وحدات صغيرة لاتكون على كفاءة كبيرة ، ومن ثم يكون الاحتكار \_ بضوابط \_ أفضل كثيراً للمجتمع .

ومن العناصر الأخرى أيضا، تشغيل المشروعات المتوقعة . فكثير من الدول النامية ومن بينها مصر تعانى من توقف عدد من المشروعات. وهذا التوقف نابع في المقام الأول من عدة أسباب رئيسية وهي طرق تمويل هذه المشروعات ، حيث تمول هذه المشروعات بالقروض بالإضافة إلى مساهمات المساهمين ـ وزيادة عبء هذه القروض يؤدى إلى عدم استطاعة هذه المشروعات خدمة هذه القروض (أي عدم استطاعة تسديد ماعليها من أصل و فوائد) . وهذه الصيغة في تمويل المشروعات لاتتفق والقيم الإسلامية ، لأنها كما نعلم ، من قبيل الربا ، وقد أحل الله البيع وحرم الربا. أما إذا كانت هذه المشروعات تمول بالصيغ الإسلامية مثل صيغ المشاركة أو المضاربة أو المرابحة أو أي صيغة أخرى من التي تشترك جميع الأطراف في المشروع في تحمل المخاطر، ومن ثم التمتع بالنفع الذي قد يترتب على هذه المشروعات ، فإن هذه المشروعات لن يكون عليها أعباء القروض وفوائدها وأقساطها وبذلك لايترتب عليها من الأعباء مايزيد عن الطاقة مما قد يؤدى إلى توقف الإنتاج .

وفيما يتعلق بالسياسات المالية . نجد في الإسلام منذ أبي يوسف وغيره عناية بالمالية

العامة وبيت المال والزكاة والخراج ، وكل هذا \_ في واقع الأمر \_ يدفع إلى زيادة الإنتاج ، فمن مصارف الزكاة المختلفة إيجاد فرص للعمال يتكسبون منها . ويكون لهم مصدر مستديم بذلا من الإعانات . فإذا أطلقنا المبادىء الإسلامية في مجال السياسة المالية فإن ذلك سيؤدى إلى منع الأفراد من التكاسل عن طريق الدعم والإعانات كا نطلق عليها ، بإنشاء مشروعات وإيجاد فرص عمالة جديدة مما يؤدى إلى زيادة فرص عمالة جديدة مما يؤدى إلى زيادة المجتمع .

ومن المساعى التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج فى مجتمعاتنا ، القضاء على ما يمكن أن نطلق عليه « منطق التكية » أى من يعمل مثل من لا يعمل ، ولا يوجد حساب ولا ثواب أو عقاب . ونحن نعلم أن القيم الإسلامية ترفض ذلك .

ومن العناصر الأساسية التي تعمل على زيادة الإنتاج ... كفاءة الإدارة ، لأنها عنصر أساسي . كا أنها من العلوم والفنون التي يجب أن نتعلمها ، والإسلام الحنيف يحض على العلم كا في حديث الرسول عين والإدارة من «أطلبوا العلم ولو بالصين » والإدارة من العلوم التي يحض الإسلام على تعلمها . التتوفر لدينا الكفاءة الإدارية في الذين يعنون بالمشروعات المختلفة حتى ترتفع درجة بالمشروعات المختلفة حتى ترتفع درجة الإنتاج من ناحية كميته ونوعه ، ويتصل بهذا عنصرا التدريب والتأهيل وما يتطلباه من عناية واهتام .

أما بالنسبة إلى الأمد القصير .. ومن أجل زيادة الإنتاج بدون معاناةٍ للتعقيدات

الإدارية والبيروقراطية الموجودة في المجتمعات النامية عموما. فإن القيم الإسلامية تحض على التعاون والتكافل « كان الله في عون العبد ، ما دام العبد في عون أخيه » . ولكن للأسف ، فإن الأجهزة ... أو معظم الأجهزة الإدارية تتلذذ بإعاقة بعضها البعض وإعاقة الإنتاج، ولابد من تعميق القيم الإسلامية في نفس الموظف العامل في مجال الإدارة ، وأن يعاون أخيه على زيادة الإنتاج وعلى قضاء حاجاته في مختلف الأنشطة ، ومن ثم لايكون هناك إعاقة وإضاعة للوقت كما يحدث في كثير من الأحيان .

واذا ما انتقلنا إلى الأمد الطويل، فإن زيادة الإنتاج تستلزم إضافة طاقات إنتاجية جديدة وهي في واقع الأمر عبارة عن تعمير الأرض وإحيائها وهو من مبادىء الإسلام. وبالتالي نضيف باستمرار إلى الموارد الموجودة التي وهبنا الله إياها . وعلينا أن نعمل على زيادة الرقعة الزراعية الموجودة ، وزيادة المصانع التي تنتج مختلف السلع التي نحتاج إليها ، وهذا أمر ضرورى . والمحرك الرئيسي في هذا الصدد في الإسلام هو الزكاة . لأنه كلما توافرت الأموال لدى الأفراد \_ وهي متوافرة لدى الكثير والحمد لله خاصة في هذه الأيام \_ فبدلا من وضعها (تحت البلاطة) فإن زيادة الإنتاج تقتضى أن توجه إلى المشروعات الإنتاجية . أما إذا احتبَست واكتنزت فكما نعلم أنه يحق عليها الزكاة إذا حال عليها الحول. فإذا احتبست فإنها تتآكل بما فرض عليها من زكاة . ومن ثم المجتمع الإسلامي .

لابد من توظيف هذه الأموال وتوجيهها إلى المشروعات الإنتاجية المختلفة، بحيث تضيف باستمرار طاقات إنتاجية في الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها من المجالات

العنصر الثاني على الأمد الطويل. هو تطوير أساليب الإنتاج، فنحن نحتاج إلى أن نطور أساليب الإنتاج لنزيد كمية الإنتاج التي نحصل عليها من مستلزمات إنتاج محددة . بمعنى أن يكون هناك ما يطلق عليه بحوث التطوير من أجل التقدم التكنولوجي . وهذا أيضا من الأشياء التي يحض الإسلام عليها ويجب أن يكون المسلمين سباقين في هذا المجال. حتى يكونوا على الدرجة من القوة التي أمر بها ٠ الله سبحانه وتعالى

وتلعب القيم دورا بارزا في زيادة الإنتاج على الأمد الطويل ولاتمثل عنصراً واحداً بل مجموعة من العناصر . فسلوكيات أفراد المجتمع من العناصر الأساسية التي تؤثر في الإنتاج وهذه السلوكيات لاتتغير إلا في المدى الطويل، ولكن لابد وأن يكون هناك توجيه وتأثير فيها، بحيث تعطى النتائج الموجودة في مجال زيادة الإنتاج . وفي إحدى زياراتي إلى منطقة الشرق الأقصى مثل سنغافورة وكوريا وغيرها .. رأيت أن هذه البلدان قد حققت طفرات إنتاجية كبيرة جدا كان السبب فيها أمران، الأول هو الجد في العمل والثاني هو بساطة في الأنماط الاستهلاكية وهذه السلوكيات تمثل قيما أساسية في الإسلام الحنيف وفي

فبالنسبة للعمل، نجد أن الآيات القرانية التي تحض على العمل وعلى التمييز بين من يعمل ومن لايعمل كثيرة يصعب حصرها. وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي تقول أن أفضل الكسب كسب الرجل من يده ، وأن الله يحب العبد المحترف ، أي الذي له حرفة ويكره العبد البطال .. إلى غير ذلك من الأحاديث . ومع ذلك نجد كثيرا من المسلمين يتقاعسون عن العمل \_ ولا يبذلون الجهد المطلوب سواء كانوا حرفيين أو موظفين. وللأسف نجد مدرساً لايعمل في الفصل ، لأنه يريد في وقت قصير أن يستحوذ على قدر كبير جدا من المال ، وهذا الأمر ، سواء كان يقوم به المدرس أو الحرفي أو الطبيب ، لا يؤدي إلى زيادة الإنتاج ، في حين أن قيمنا الإسلامية تحضنا على المزيد من العمل.

وبالنسبة لعدم الإسراف مع بساطة الأنماط الاستهلاكية . فنحن نذكر الآيات القرآنية العديدة ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴾ ، ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ﴾ .. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة مثل ﴿ إِن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » .. وغيرها . وكل هذا في واقع الأمر يتطلب منا إعمال هذه القيم موضوع التنفيذ والعمل والذي سيؤدي ثماره في مجال الانتاج .

ومن السلوكيات التي تحتاج إلى

عدم الغش « من غشنا فليس منا » .. فهناك كثير من هذه الممارسات. ومن المنظور الإسلامي يجب تعميق هذه القم . لانقول القضاء على الغش دفعة واحدة .. ولكنها سوف تتناقص إلى أقصى حد ممكن، ومن ثم تظهر آثارها الحسنة على زيادة الإنتاج .

ومن السلوكيات الأساسية أيضا، القدوة الحسنة ، فلاشك أن المجتمع يحتاج إلى القدوة حسنة «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » .. و ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴿ .. فلابد أن يكون هناك قدوة حسنة تستطيع أن تعطي المثل لإتقان العمل وبذل الجهد وإعطاء مزيد من الإنتاج.

كما أن هناك عنصراً أساسيا في مجال السلوك وهو التكافل الاجتماعي الذي هو من القم الأساسية في الإسلام، حيث يشعر المرء بالغير ولايشعر بالغبن، فإذا شعر المرء بالغبن وأنه لايحصل على ما يستحق ، ويعاني من فقر شديد في حين يرفل جاره في الترف والثراء والنعيم، فإن هذا يؤدى إلى الإحباط، الذي يؤدي إلى عدم الرغبة في العمل.

والإسلام الحنيف يخض على التكافل الاجتماعي، بحيث يشعر الجحتمع بالرضا ومن ثم يبذل الفرد قصاري جهده في تحقيق زيادة الإنتاج .

وفى الختام . فإن زيادة الإنتاج قيمة من القيم الإسلامية التي تتمثل في تعمير الأرض تعميق، وأساسية في النظام الإسلامي، وعدم إهدار نعم الله علينا، وإذا عمقت

هذه القيمة فلا شك أن مجتمعنا، ومجتمعات الدول النامية سوف يزداد إنتاجها وسوف تكسر حلقة الفقر التى تعانى منها وسيتبدل حالها من ضعف إلى قوة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله .

#### تعقيب الدكتور عبد الهادى النجار: بسم الله الرحمن الرحيم

أشكر للجمعية العربية للتربية الإسلامية هذه الدعوة الكريمة وأشكر لها كذلك دعوة زملائي الكرام . وهانحن على منهج الله وطريق الله .

أعقب في البداية على ملاحظة هامة صرحها الأخ الدكتور / سلطان أبو على . خاصة بالعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية . فقد قال ، بحق ، أن ثمة قوانين عامة في العلوم الاجتماعية يتعين الأخذ بها، ومنها قانون العرض والطلب . وأنا أوافقه تماما على ذلك . لأن الحكمة ضالة المؤمن فإن وجدها فهو أحق الناس بها، سواء تعلق الأمر بالعلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية . ولكن الأمر يقتضي أن ننظر إلى تنظيم المشروع الذي يطبق معه هذا القانون. فإذا كان المشروع احتكاريا مثلا، والإسلام يرفض الاحتكار، فهل نحن بحاجة الى تطبيق قانون العرض والطلب، في هذه الخصوصية ؟ إن الفيصل في ذلك هو ما إذا كان المشروع ــ سواء من حيث نشاطه أو من حيث تنظيمه ـ يرتبط بالشريعة الإسلامية ، وهل يوافق الشرع أم

يخالفه. فإذا كان موافقا فلا حرج، وإن كان مخالفاً فتنظيم القانون المشروع والقوانين التى تحكم هذا المشروع لا ينظر إليها الإسلام ولا يرى لها وجودا.

وفيما يتعلق بما طرحه الأخ العزيز الدكتور / سلطان أبو على . أحب أن أقرر منذ البداية ، أن القرآن الكريم كتاب عقيدة وشريعة ، وليس كتاب اقتصاد أو أي علم من العلوم . ولهذا السبب جاء المنهج الإسلامي بالكليات سواء في إطار القرآن أو في إطار أحاديث سيدنا رسول القرآن أو في إطار أحاديث سيدنا رسول الله عليات الذي أوتي جوامع الكلم . ومن هنا فإن اكتشاف نظرية للإنتاج هو من الإبداع الإنساني .

الملاحظة الثانية ، هي أن أي بحث يتعلق بالاقتصاد في الإسلام يقتضي أن يكون الباحث على بينة كاملة من الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية . وأن يكون له خلفية اقتصادية قوية ، وتكمن المشكلة في إمكانية المزج بين هذا وذاك والمزج يقتضي المعرفة بهذه وتلك .

ومن السياسات التي طرحها الأستاذ الدكتور /سلطان أبو على ، أولويات الإنتاج . ويقتضى الأمر طرح مسائل تفصيلية لامجال لها ، تتعلق بالضرورية وترتيب المصالح الكمالية والحاجية . ولكن تنفيذ عملية إشباع الحاجات يقتضى أن تبذل الجهود على مستوى الحكومة والأفراد والمجتمع .

وفی هذا فإنه من الضروری، وفی مرحلة أولی، أن يتم التركيز علی

الضروريات الاستهلاكية كالاستثار في الزراعة ، وفي الصناعة وتنمية الإنتاج وبناء المساكن الشعبية . والاستثار في تنقية مياه الشرب، والصناعات الحربية لتطبيق قوله سبحانه وتعالى ﴿ وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة الله مما يؤدى إلى تقوية شعور التماسك الاجتماعي في المجتمع المسلم. لكن السؤال الذي يثار الآن .. هل هناك نشاط يفضل على نشاط من وجهة نظر الإسلام ؟ \_ والواقع أن الأمر محل خلاف \_ فهناك آراء تعتمد على آيات معينة من القرآن الكريم في تفضيل الزراعة على غيرها من النشاطات مثل « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ، ليأكلوا من تمرها وماعملته أيديهم أفلا يشكرون ﴾ ﴿ ورأى آخر مثل رأى ابن خلدون يقول : إن الذين يعملون في الزراعة ويعتمدون عليها في معاشهم، يصبحون في موقف ضعيف. بالمقارنة بالذين يعملون في الصناعة والتجارة . والإسلام لم يهمل الصناعة وإنما أشار إليها في القرآن الكريم ﴾ .. ﴿ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ﴾ .. هناك آية في سورة النحل شاملة في هذا السياق تقرر: ﴿ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ﴿ ...

فيما يتعلق بالعمل والسياسة الاقتصادية ، نجد أن الموارد الطبيعية ونعنى

بها الأرض وماعليها وما فى باطنها ، عنصر مهم من عناصر الإنتاج التى ألمح الإسلام إلى أهميتها بالإضافة إلى العمل . وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . وهذا طلب من الله للعمارة ، وطالما أنه طلب من الله فإنه يأتى على سبيل الوجوب لأنه طلب مطلق . ويحمل لفظ العمارة أو التعمير فى الإسلام ، مضمون التنمية الاقتصادية والاجتاعية .

وفيما يتعلق بالقيم التي طرحها الدكتور سلطان أبو على ، ونعنى بها مجموعة السلوكيات والمبادىء الكفيلة بالاداء الجيد ومحاربة الفساد الذي يعرقل الإنتاج ، نجد أن المسلم لايقف عند مجرد توفر الإباحة لمنتجاته وإنما يتعين أن يتم الإنتاج في إطار من عدم الغش وعدم الخداع هو ولا تبخسوا الناس أشياءهم ...

ومن القيم والسلوكيات التي يعيها الإسلام جيدا هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفي ذلك يقول رسول الله عليه المائة فانتظروا الساعة . قيل يارسول الله وماإضاعتها ؟ قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله » . ومن السلوكيات أيضا الرقابة الذاتية على الأداء والتي أساسها الإيمان بالله . فالمؤمن لابد وأن يتذوق ، وللتذوق معنى يختلف عن وأن يتذوق ، وللتذوق قوله تعالى ﴿ بل عجرد العلم ، يتذوق قوله تعالى ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ﴾ ومن هنا نجد أن كثيراً من القيم السلبية وأبرزها ، الظلم الاجتماعي ، سواء السلبية وأبرزها ، الظلم الاجتماعي ، سواء أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادى

أو الاجتماعي ، يؤثر على الإنتاج . لأنه يترك حالة من اللامبالاه عند بعض أفراد المجتمع . وتثور في هذه المسألة ، مدى التزام الغرب المتقدم بالأخلاق رغم المعاصى التي يرتكبها . والواقع أن هذه المعاصى غالبا ماتكون معاصى جوارح ، رغم تأثيرها الأقل على الإنتاج كشرب الخمر والزنا وعبادة المال . لكن المعاصى التي تسود في كثير من البلاد المتخلفة ، هي من معاصى القلوب كالفساد والرشوة والنفاق معاصى القلوب كالفساد والرشوة والنفاق والمحسوبية ، وهي ذات تأثير أكبر على الإنتاج وعلى العملية الإنتاجية .

وهناك عوامل أخرى مؤثرة على الإنتاج ومن أهمها :

الأولى: أن التنمية الاقتصادية \_ أى الإنتاج بمفهومه المادى ( السلعى. والاجتماعي)، فرض على الفرد والدولة والمجتمع وذلك مشتق من قوله تعالى ﴿ .. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ... ₩ وقوله تعالى ﴿ وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ... ﴾ سواء قوة مادية أو عسكرية أو معنوية أو ثقافية ، فكل ذلك يكمل بعضه البعض . ومن هنا تبرز أهمية التخطيط . والإسلام يطرح نماذجا للتخطيط رائعة .. سواء في سورة يوسف أو في قصة ذي القرنين. وأيضا التوزيع، فليست العبرة بالإنتاج كغاية نهائية وإنما مفهوم التنمية في الإسلام ينسحب إلى التوزيع العادل لثمار عملية التنمية ، بحيث ينال كل فرد جزاء عمله بعد توفير حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي، واستقرار الأثمان وجهاز السوق لهما آثارهما على الإنتاج

وعلى الاستهلاك وعلى التوزيع. بل إن الاستهلاك والتوزيع لهما أثرهما على الإنتاج أيضا ، فالتأثيرات متبادلة بين العناصر هذه بعضها البعض . ويجب أن يراعى عند رسم سياسة معينة تجاه عنصر معين من العناصر أن يؤخذ في الاعتبار الآثار التي تترتب على العناصر الأخرى حتى يتحقق الاستقرار الطلوب للأثمان .

وإذا كان جهاز السوق يحدد الأثمان في الاقتصاد الرأسمالي ، وجهاز التخطيط يحدد الأثمان في الاقتصاد الاشتراكي ، فإن السوق في نظر الاقتصاد الإسلامي أداة تسعيرية لا يجوز إلغاؤها بصورة مطلقة . وحديث رسول الله عليقية بخصوص غلاء الأسعار ، « . . فسعر لنا فرفض الرسول » . وعلى افتراض إمكانية انحراف البعض عن البعض بالأسعار ، أي انحراف البعض عن السلوك الاقتصادي القويم . . فأنه يتعين على الدولة أن تتدخل من خلال المراقبة لتصحيح المسار الاقتصادي في المجتمع المسلم . فالإسلام لا يهمل السوق كجهاز سعرى ولا يعتمد عليه كلية وإنما يسمح بتصحيح المسار في هذا الخصوص .

.. بقيت كلمة موجزة ، عن المؤاثرات التى تؤثر على الإنتاج ، وهى الزكاة . إذ قال الله تعالى في سورة المؤمنون ﴿ قد أفلح المؤمنون ... ﴾ ، وعدد أوجه الفلاح وقال الذين هم للزكاة فاعلون ﴾ ، وفعل الزكاة لا يعنى أداء الزكاة وإنما يعنى تطوير الإنسان لنفسه ، فينموا دخله ، فيزيد عن النصاب الذي يحول عليه الحول ، فيدفع الزكاة ، فيستحق الوصف الطيب للمولى

لهذا المؤمن بفلاحه . ثم إن الزكاة تعنى النماء . وقد حرم الإسلام الاكتناز «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » فالإسلام يمنع الاكتناز ، وليس على المسلم ـ حينئذ وقد حرم عليه الاكتناز ـ الا أن يستثمر أمواله فالزكاة ذات أثر فعال في الإنتاج إذا طبق المسلم منهج الله في ذلك .

#### مناقشات وتعقيبات

#### تعقیب ( ۱ ) :

من ممارسة عملية ، وجدت أنه حتى فى فترة الاستعمار البريطانى ، وقبيل الحرب العالمية الثانية ، كنا دون أن نشعر ، ودون تعليمات ومنشورات ، نطبق تعالم الإسلام فى العمل . فالله سبحانه وتعالى يقضى أن نصلى الفجر قبل طلوع الشمس ثم نبدأ العمل . والآن تأتى الجمعيات والنقابات وتحدد ساعات العمل . وإذا كانت الإدارة الحديثة قد حددت فترة للراحة بين ساعات العمل ووضعت لها قوانينا ، كأن لا تكون العمل ووضعت لها قوانينا ، كأن لا تكون أكثر من ساعة وأن تكون بعد أربع أو شمس ساعات عمل ، فإن تعالم الإسلام في تعالم الإسلام أوقات الصلاة .

#### تعقیب ( ۲ ) :

تحدث د . سلطان أبو على فى أمور كثيرة . وكنت أود أن يتحدث عن أمور أخرى مثل دور الربا فى الذات الإنتاجية ، والسياسة النقدية للاقتصاد الإسلامي التي لها دور كبير وفعال فى توجية الإنتاج

وزيادته بالمقارنة بالنظم الأخرى كالرأسمالية ، أما فيما يتعلق بترتيب السلع والحاجات إلى ضرورية وحاجية وتحسينية ، فإنه يرتبط بأحكام الشريعة الكلية ولايقصد به فرد أو مجتمع . بالإضافة إلى ذلك فنحن نريد مفهوما إسلاميا متميزاً للتنمية الاقتصادية ، ونفس الشيء بالنسبة للتخطيط ، وأرى أن مسألة التخطيط كا جاءت عند سيدنا يوسف وقصة ذى القرنين ليست أوامر ، والأمر متروك للاجتهاد .

وفيما يتعلق بحديث د . عبد الهادى النجار حول معاصى الجوارح فى أوروبا ، أريد أن أقول أن لديهم أيضا معاصى قلوب لشركهم بالله . وأؤكد على أهمية أن تكون نهضتنا إسلامية .

وإذا كان الغرب قد نجح فى تحقيق نهضة حضارية بغير الإسلام ، فإنها حضارة مادية وليست نهضة حضارية اجتاعية نظيفة .

#### تعقیب ( ۳ ) :

فى ظل اعتراض البعض على رفع لافتة الإسلام على كل شيء ، هل نستطيع أن نقول أن هناك منظور إسلامي ، يرتكز على الأصول ، المنزلة ، يستطيع أن يوجه قضية الإنتاج بعناصرها ؟ وماهي بالضبط مكونات هذا المنظور ؟ وماهي الموحدات بينه والمفرقات عن نقاط التنمية ؟ .

يرى البعض، فى تشخيصه لواقع الاقتصاد المصرى، أن أزمته تعود إلى عدم تحديد نظام وهوية، بمعنى غياب العقيدة الحاكمة للنظام السياسي المصرى، وبالتالى

غياب فلسفة تحكم نظامنا الاقتصادى ، وهذا يفسر تخبط وتضارب السياسات الاقتصادية في الدولة من جانب ، وانفصال الدولة عن المجتمع من جانب آخر ، وتبعية القرار الاقتصادى للقرار السياسى من جانب ثالث . وفي إطار هذا التشخيص يرى البعض أن من الهزل الحديث عن منظور إسلامى اقتصادى في إطار نظام لم يحدد اختياره العقيدى .

للدكتور سلطان أبو على وجهة نظر فى قضية التعليم والإنتاج، أثارت عليه الماركسيين والقوميين خاصة الدكتور لويس عوض والدكتور عبد العظيم أنيس، وأسأله هل تعتبرون أن بعض ما أقوله يدخل فى إطار المنظور الإسلامي للقضية ؟

سؤال للدكتور جمال الدين عطية .. بالنسبة لمجلة المسلم المعاصر ، لماذا حادت عن التيار الذي كانت تتبعه ، في معالجة النواحي النظرية والتطبيقية ؟ وأهتمت في الوقت الراهن بالجوانب النظرية فقط على حساب الجوانب التطبيقية ؟ ولماذا توقفت مجلة "Arabia" ؟

#### تعقیب ( ک ) :

فيما يتعلق بموضوع العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية . أقول إن فكرة حياد العلوم الطبيعية صحيحة في مضمونها ومكوناتها ولكنها ليست كذلك في استخدامها . فمن الممكن تسخير العلم الطبيعي لأغراض شريفة ولأغراض غير شريفة طبقا للقيم السائدة . أما بالنسبة للعلوم الاجتماعية فالوضع يختلف وهناك

قيود كثيرة على المفهوم الموضوعي لها .

وبالنسبة لقضية الإنتاج أعتقد أنها مازالت على مستوى الشعار ، بمعنى أنها تثار عندما تطرحها القيادة السياسية .. وزيادة الإنتاج كقضية مازالت غير واضحة وبلا منهج أمام العاملين والمشتغلين .

وفيما يتعلق بالمنظور الإسلامي للعمل، هناك آية كريمة يمكن أن نعتبرها الله المذهبية الإسلامية في في الإنتاج وهي الإسلامية الرحمن الرحيم ... من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في فهناك عناصر للعمل الصالح .

الإنتاج عطاء بشرى ، لذلك يجب أن يكون هدفه تكوين شخصية حضارية ، تستطيع مواجهة تحديات الواقع ، وتحديات المستقبل . وهنا تكون شخصية الإنسان جزءاً من النتاج الحضارى العام وعليه فإن المنظور الإسلامى فى الإنتاج يعنى إعداد الإنسان أو صناعة الإنسان وهذا ماأهملته التجارب الاجتماعية والاقتصادية التى عشناها خلال الحقب الماضية . وهذا يرتبط بمفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية .

#### تعقیب ( ٥ ) :

أشير هنا إلى تأثير التنمية بعموميتها على الإنسان .. صحته وشخصيته وأوضاعه الاجتاعية ففي عملية الإنتاج يجب النظر إلى شخصية المسلم ، وعدم تدمير صحته وأخلاقياته . وأتمنى أن أرى في مصر شيخا

فى كل مصنع. ويرتبط بهذا مشكلة التلوث التى أصبحنا نعانى منها فى المأكل والمشرب وفى الشارع. كما أود الإشارة إلى زكاة الركاز، كما يُعدث فى الخليج حيث تفرض الزكاة على كل ماأوتى الفرد من أسمنت أو حجر، لمصلحة المسلمين ... وأشير فى النهاية إلى مشكلة الدعوة وضياعها وإغلاق المساجد فى بنجلاديش ومشكلة الجفاف فى أفريقيا حيث يجب أن لا نترك العوامل الطبيعية تهلكنا.

#### تعقیب ( ٦ ) :

نظراً لأن الدكتور سلطان أبو على قد جمع بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي كوزير للاقتصاد، نود أن نطرح سؤالا تطبيقيا .. وهو .. هل اعتمدت التجربة المصرية على القطاع العام كركيزة للتنمية ؟ وهل يجوز للدولة أن تكون تاجرة وصانعة وزارعة ؟

#### تعقیب ( ۷ ) :

إذا نظرنا إلى الإنتاج نظرة إسلامية ، نجد أن هناك جانبا معنويا كبيراً وهو تقوى الله هرمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ...

الإسلام لا يعرف سن الإحالة للمعاش، لأننا سنسأل عن عمرنا فيما أفنيناه، ولأن العمل مفروض علينا من سن القدرة عليه حتى عدم الاستطاعة. كما أن الإسلام يعمد إلى توجيه وضبط المال للإنتاج وليس للاستهلاك ويحرم بيع شيء من أجل الاستهلاك. كما أن

الاستهلاك بإسراف غير مرغوب فيه في الإسلام حتى نزود عملية الإنتاج . كا يجب اللجوء إلى أساليب التمويل الإسلامية . ويجب الاهتمام بالنواحي التعليمية التي تؤثر كثيراً على زيادة الإنتاج .

## تعليق الدكتور سلطان أبو على على الأسئلة والتعقيبات السابقة:

أشكر الإخوة على هذه التعقيبات القيمة .. وسوف أعقب على بعض النقاط:

- فيما يتعلق بصلاحية تعاليم الإسلام لكل زمان ومكان، نحن متفقون على هذا. أما تحديد ساعات العمل بفترة واحدة أو فترتين، فإن الحكم عليها لايكون باتفاقها مع القيم الإسلامية أم لا، ولكن بصلاحيتها وهل هي صالحة في المجتمع أم لا، وهذا لا يختلف مع عمومية الإسلام في الزمان والمكان.
- وفيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن لها دورا فعالا ، أما التخطيط وخشية الاقتراب من النظام الاشتراكي ، فإننا إذا كنا نخشي المضي في طريق مخافة الإصابة بمصيبة فإن هذا يكون غير منطقي ، والتخطيط يجب أن يقوم على أساس معرفة الامكانيات والموارد وماذا سنفعل غدا . وكيف نستخدمها وهذا أمر متبع حاليا في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية ويجب أن نظر إليه بما يحقق المصلحة ولا يتعارض مع المبادىء التي نؤمن بها .
- وفيما يتعلق بما ذكر عن اللافتة

الإسلامية ، أقول : إن الله سبحانه وتعالى يقول ﴿ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ فهم أحرار . ولكن لاشك أن الإسلام به تميز وتمايز وهو طريق الحق وهو الذي يوصل إلى المنطق السليم . ولعل هذا ما دفع الإمام محمد عبده عندما كان في أوروبا إلى القول « إنى رأيت إسلاما بغير مسلمين ، ومسلمين بغير إسلام » فالمنطق السليم والفطرة الطيبة هو الإسلام .

وحيادها .. أقصد العلوم في حد ذاتها وليس استخدامها . ولاشك أن العلوم الطبيعية محايدة في كنهها ومضمونها . والمسألة تتوقف على النية . ففي الإسلام هذا يقتل فيكون بطلا .. وهذا يقتل فيكون بطلا .. وهذا يقتل فيكون مجرما . أما خصوصية النظام فيكون مجرما . أما خصوصية النظام الإسلامي ، أعتقد أن الخاصية في مجال الاقتصاد على وجه التحديد وربما في الخاصة الأننا أمة وسط ، ليس فيها مغالاة لا إلى إفراط أو تفريط . فالتوسط في الملكية والتوزيع والسلوكيات هي الخاصية والتوسية الإسلامية الأساسية .

• وفيما ذكر عن الازدواجية في حياة المسلم، وهو أمر نشاهده وأمر ضار جداً، ولاشك أن القضاء عليه يحقق الاتساق ويمثل هدفا ساميا يجب أن نسعى إليه.

واتفق مع القول بأننا يجب أن نصنع الرجال ونزرع الصحراء .

• وفيما يتعلق بجواز أن تكون الدولة

تاجرة وصانعة وزارعة ، أقول أنه من الممكن أن تكون الدولة تاجرة وأن تكون زارعة وأن تكون صانعة . ولكن إسلاميا يجب ألا يصل الأمر إلى الحد الذي تكون فيه الدولة محتكرة وتتحكم في تصرفات وسلوك الأفراد . وأعتقد أنه من الأضرار الرئيسية التي أصابتنا في مصر – فترة الستينيات – هو تحكم الدولة في موارد الإنتاج ، ومازلنا نعاني أثاره الممتدة في الوقت الحالي . بالإضافة إلى القمع وغياب الديمقراطية وهو ما أوصلنا في مصر لما نحن فيه .

 وفيما يتعلق بمشكلة السكان . فهو موضوع طويل، وإذا نظرنا إليه من زوايا تنظيم الأسرة ، فأعتقد أنه من وجهة النظر الإسلامية ، ليس هناك ما يمنع من تنظيم الأسرة وتحديد النسل ، وينصب الخطر على أسلوبين من أساليب تحديد النسل وهما التعقيم المستديم، والإجهاض. عدا ذلك يكون تنظيم الأسرة أو تحديد النسل مباحاً . حتى أن الإمام الغزالي قد أباح للمرأة أن تحدد نسلها من أجل الحفاظ على جمالها . أما من ناحية أثر السكان على التنمية فهذا أمر ليس وارداً . فالمؤتمر العالمي للسكان الذي عقد في بوخارست عام ١٩٧٥ انتهي إلى أن تحديد النسل يأتي عن طريق التنمية وليس العكس. ولا بأس أن نركز على تحديد النسل وأن يكون عدد أفراد الأسرة أقل، ليس فقط من أجل التنمية الاقتصادية ، ولكن أيضا من أجل حسن التربية والاهتمام بالكيف وليس بالكم . ويحضرني هنا مثال الصين التي

ماكانت لتصل إلى ماوصلت إليه الآن من تعقيق الاكتفاء الذاتى في إنتاج القمح ويكون لديها مخزوناً قابلا للتصدير. لو أن معدلات النمو السكانى استمرت على ماكانت عليه.

• أما مسألة سن المعاش: فأقول أن هذا أمر ليس هناك ما يمنعه إذا كانت الحكومة مكدسة بأكثر مما ينبغى . كا أن القطاع الخاص لا يحدد سنا للمعاش , والأمر يتصل بالحكومة والقطاع العام فقط .

#### تعقيب وردود الدكتور عبد الهادي النجار

• فيما يتعلق بترتيب الحاجات والمصالح، أتفق مع من قال أنه ترتيب فقهى. لكن هذا لايمنع من ألاسترشاد به. ففي الاقتصاد الإسلامي يمكن الجمع بين الحاجات الضرورية والحاجات الكمالية حتى يتحقق حد الكفاية. والإسلام يعترف بالتفاوت بين الطبقات لأن الإنسان يختلف في قدراته عن أخيه الإنسان، وبالتالي فلابد أن يكون عائد هذا الاختلاف في القدرات والعمل مختلفا، وهذا ماصوره القرآن الكريم في الآية الكريمة ﴿ أهم يقسمون رحمة بك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما یجمعون کی ( الزخرف ) أی لتبادل المنافع والمصالح وبهذا تستقيم الأحوال في المجتمع ويتحقق التكافل الاجتماعي . أما فيما يتعلق بمقولة أن التخطيط شرع من قبلنا .. فمن قال ذلك ؟ والقصص في القران ليس من باب التسلية وإنما مقصود به العبرة والعظة والاسترشاد به ﴿ لنثبت به فؤادك ﴾ ولهذا

السبب .. من قال أن سيدنا يوسف كان شرع ما قبلنا . وحتى سيدنا إبراهيم كان حنيفا مسلما . ونحن مسئولون عن كل ما ورد في القرآن الكريم سواء للعظة أو للعبرة . وقد سئلت نفس السؤال في الأردن ورددت أن القرآن محكم ونأخذ منه العبرة والعظة ونتعلم منه . وعلينا أن نسترشد بالقرآن حتى في إطار القوانين الوضعية .

• أضيف الى ما قبل عن العلوم الطبيعية والاجتاعية ، أنه لابد من مراعاة صلاحية المناخ في إطار أي مجتمع . فصلاحية المناخ مطلوب لاستقبال أي قانون ومن هنا ليست شرع واستقبال أي قانون ومن هنا ليست العبرة بنص القانون وإنما بمن يطبق وينفذ ، وينطبق عليه هذا القانون ، ومن هنا أيضا أركز على صناعة الإنسان . والإسلام في الأصل دين العدالة ، وربط الله عدالة السماء بالعدل في الأرض ربطا عضويا ، وبالتالى فإن العدالة أساسية وجوهرية في الإسلام .

• أما فيما يتعلق بالتلوث والضوضاء فإنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار ، لأنه ليست العبرة في العملية الإنتاجية بأهدافها المادية فقط ، وإنما لابد أن يؤخذ في الاعتبار موضوع التلوث وخاصة التلوث المعنوى . ولكن القول بضرورة وجود شيخ في كل مصنع فإنه ليس الشيخ فقط هو رجل الدين ، فأنت مطالب بالدين والإسلام ، ومن الممكن أن تكون داعية إسلامي في موقعك دون حاجة إلى شخص آخر بزى معين في وظيفة معينة .

• وفيما يتعلق بما ذكرته عن عدم الحتلاف المفهوم الإنتاجي في الإسلام عنه في المفهوم المعاصر ، أود أن أؤكد على ماقلته . لأن الإنتاج في المفهوم المعاصر ماقلته . لأن الإنتاج في المفهوم المعاصر

يقوم على زيادة المنفعة أو خلق المنفعة . وفي الإسلام فإن الغاية من الإنتاج في النهاية ليست الاستهلاك فقط وإنما الطاعة فالإنتاج عنصر ضرورى لطاعة الله . والمؤمن القوى بدينه وبإنتاجه وبدخله خير من المؤمن الضعيف . وأشكركم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

#### تعقيب الدكتور / جمال الدين عطية

بالنسبة للتساؤل المثار عن مجلة المسلم المعاصر وأنها قد غيرت خطتها واتجاهها . أقول . في الحقيقة لم تغير المجلة الاتجاه . والاهتمام قائم بالمسائل النظرية والمسائل التطبيقية ، بل والميدانية أيضا . ولكن التطبيقية ، بل والميدانية أيضا . ولكن

العذر في قلة مايصلنا من الكتاب في هذه النواحي التطبيقية والميدانية .

أما فيما يتعلق بمجلة «Arabia» فقد تعطلت لأسباب مالية ، حيث أثقلتها الديون . فكان من الضرورى أن تتوقف .

وأخيراً فقد أثيرت مسألة إسلامية العلوم وموضوعية العلم، وهي مسألة مهمة . سنجتهد في أن تكون إحدى موضوعات محاضراتنا القادمة إن شاء الله ، وكذلك المشكلة السكانية .

وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

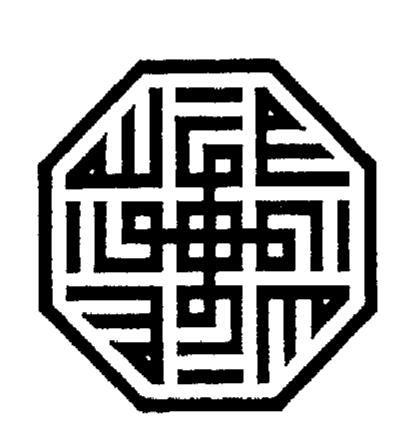



### تقسريو المعاملف السيام عن مروة ، الماريسيار في الاقتصاد المعارر

#### والتي تنظمها

جامعة الأزهر (مركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية) والمعهد العالمي للفكر الإسلامي (واشنطن) في الفترة من آلي الي و سبتمبر ١٩٨٨.

وقد بحثت الندوة ثلاثة موضوعات

على النحو التالى :

الموضوع الأول: تدريس الاقتصاد الإسلامي

الثلاث المرام عصص المؤتمر جلستين المؤتمر جلستين الموضوع، وهما جلستا صباح فلذا الموضوع، وهما جلستا ثلاثة ومساء، وعرض في الجلستين ثلاثة أبحاث. وقد صارت أعمال بحث هذا الموضوع على النحو التالى:

الجلسة الأولى: عقدت الجلسة الأولى صباح الثلاثاء عند الساعة الحادية عشر والنصف برئاسة الأستاذ الدكتور / سلطان أبو على وزير الاقتصاد السابق وأستاذ الاقتصاد السابق وأستاذ الاقتصاد بتجارة الزقازيق . وكان مقرر

الجلسة هو الدكتور / محمد عبد الحليم عمر الأستاذ المساعد بكلية التجارة ـ جامعة الأزهر.

عرض في هذه الجلسة بحث الدكتور/رفعت السيد العوضى أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، وموضوع البحث هو: «مرتكزات لتدريس الاقتصاد الإسلامي» مع اقتراح عناصر لبعض المقررات الدراسية.

ذكر الباحث أنه قسم بحثه الى قسمين ، قسم للمرتكزات وقسم لاقتراح عناصر فى بعض المقررات الدراسية . فى القسم الأول بحث ثلاثة موضوعات فى ثلاثة مباحث هى : بين علم الفقه وعلم الاقتصاد

الإسلامي، والثبات والتطور وطبيعته علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الاسلامي الاقتصاد الوضعي، والإقتصاد الاسلامي بديل للاقتصاد الوضعي.

أما القسم الثانى فقد ذكر الباحث أنه خصصه لعرض عناصر فى مقررات دراسية فى الاقتصاد الإسلامى، وعرض عناصر لى المقررات التالية:

الاقتصاد الجزئى، والاقتصاد الكلى، والتاريخ الفكر والتاريخ الاقتصادى، وتاريخ الفكر الاقتصادى، والنظام المالى الإسلامى واقتصادى، والنظام المالى الإسلامى واقتصادياته.

وبعد انتهاء الباحث من عرض بحثه قدم الأستاذ الدكتور / جمال عطية تعليقه ، ثم عرض الأستاذ الدكتور / نجاة الله صديقى تعليقه .

واشترك فى مناقشة البحث والتعقيبين عدد كبير، والموضوعات التى استحوزت على مناقشة واسعة هى : العلاقة بين الفقه الإسلامى، وبعض الأسس التى الترحت، وكذا عناصر فى المقررات الدراسية التى اقترحها.

وانتهت أعمال الجلسة عند الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم .

الجلسة الثانية: عقدت الجلسة الثانية مساء نفس اليوم عند الساعة السادسة مساء برئاسة الأستاذ الدكتور/محمد عمر زبير الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز وكان مقرر الجلسة الأستاذ الدكتور /أبو بكر متولى الأستاذ بجامعة حلوان . وعرض في الجلسة الأستاذ بجامعة حلوان . وعرض في الجلسة

بعثان ، الأول للدكتور /منور إقبال وموضوعه دراسة مقارنة لمناهج تدريس الاقـــتصاد الإسلامـــى ، والثـــانى للدكتور / محمد فهيم خان وموضوعه كيفية تدريس الاقتصاد الجزئى من منظور إسلامى .

تناول البحث الأول من الجلسة موضوع برامج التعليم فى الاقتصاد الإسلامى دراسة مقارنة إعداد أ. د. منور إقبال ، ونظرا لعدم تمكنه من الحضور قدمها بدلا عنه د. محمد على القرى .

وقد تناولت الورقة في مقدمتها أن الاقتصاد الإسلامي أصبح علما يدرس ويكتسب نضجا بشكل سريع وأصبحت له برامج خاصة في عدة جامعات وفي دول مختلفة منها ما هو جزئي ومنها ما يخص مرحلة البكالوريوس وأخرى في الدراسات العليا . ثم ناقشت أهداف هذه البرامج ، ووصفت المشكلة بأن تعليم الاقتصاد في جامعات البلاد الإسلامية يسير طبقا لماهو متبع في البلاد الغربية .

كا أن الفصل بين التعليم الديني والتعليم الوضعي واضح في أغلب الدول الإسلامية . وهذا الفصل يمثل مشكلة لتعليم الاقتصاد الإسلامي الذي يجب أن تشتمل برامجه على علوم شرعية ولغة عربية بالإضافة إلى الاقتصاد الذي يجب أن يعالج بحرص من معطياته الغربية .

ثم بدأ في عرض برامج تعليم الاقتصاد الإسلامي بشيء من التفصيل فتناول أولا برنامج جامعة البنجاب في الباكستان

كبرنامج بدائى ثم قارن أربعة برامج لمرحلة البكالوريوس فى أربع جامعات: الجامعة الإسلامية فى إسلام أباد بالباكستان والجامعة الإسلامية فى الملايو وجامعة الإمام محمد بالرياض وجامعة الإمام الصادق بطهران. وقد عقب عليها أ. د/عبد الرحمن يسرى.

وقد تناول المناقشون هذه الورقة من جوانب متعددة فناقشوا موضوع المواد المقررات الشرعية ونسبتها بالنسبة للمواد الاقتصادية والتكميلية وانتهت أعمال البحث الأول عند الساعة السابعة والثلث ، حيث رفعت الجلسة لصلاة المغرب ، ثم عادت للانعقاد عنه البساعة السابعة وأربعون دقيقة وبدأت أعمال البحث الثاني عن كيفية تدريس الاقتصاد الجزئي من منظور إسلامي .

والورقة قدمت محتويات البرامج بشكل تفصيلي وعند كثير من النقاط كان يضع المفاهيم والتحفظات عليها بإظهار رأى الإسلام فيها وكيفية معالجتها عند التدريس وطريقة وضعها في المعالجة ذاتها.

وقد علق على هذه الورقة د . محمد عدينات وتناول بعض المعلقين على نظرية الاستهلاك وكذلك على ضرورة التنظير و استخذام النماذج الرياضية في هذا المجال .

بينا هاجم بعض منهم نظريات الاقتصاد من ناحية فروضها وعدم رضاء كثير من الاقتصاديين الغربيين عنها فلماذا التمسك بالسير على نسقها في معالجة الاقتصاد

الجزئى من منظور إسلامى . وكان رأى أكثر من واحد من المعلقين على أن الاقتصاد الجزئى ومفاهيمه مبنى على قيم وسلوك ليست بالضرورة فى مجملها مما يخدم التنظير السليم فى مجال الاستهلاك الإسلامى .

وقد انتهت الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف مساء نفس اليوم .

#### الموضوع الثانى: المصارف الإسلامية

خصص المؤتمر جلسة الثالثة للمصارف الإسلامية ، وعقدت الجلسة صباح الأربع المديمة الأربع المديمة الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأستاذ الأوقاف السابق والأستاذ بجامعة الأزهر . الأوقاف السابق والأستاذ بجامعة الأزهر . وكان مقرر اللجنة هو الدكتور / رفعت العوضى أستاذ الاقتصاد المساعد بتجارة الأزهر .

بدأت أعمال الجلسة في موعدها وهو الساعة الثامنة والنصف صباحا واستمرت منعقدة حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وصارت أعمالها على النحو التالى:

البحث الأول: عرض البحث الأول الدكتور /سامى حسن حمود مدير مركز البحوث والاستشارات المالية الإسلامية \_ عمان \_ الأردن . وموضوع البحث صيغ التمويل الإسلامى . وعرض الباحث الموضوعات التالية : صيغ التمويل الاسلامى بين الماضى والحاضر ، وفى هذا الصدد تكلم عن المضاربة وصيغ التمويل المستحدثة وهى : التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك ،

والتمويل بطريق الإجارة المتحولة إلى بيع ، والتمويل بالمراجعة للآمر بالشراء ، والتمويل بطريق السلم .

ثم عرض الباحث بعد ذلك لصيغ أخرى اعتبرها ملائمة لتكوين سوق رأس المال الإسلامي واقترح في هذا الصدد الصيغ الآتية: سندات المقارضة، والأسهم غير المصوتة، وسندات الجزينة المخصصة للاستثار الإسلامي وعرض في ذلك صيغتين: الصيغة البديلة لأذونات الجزينة والصيغة البديلة لاتنمية.

بعد ذلك عرض الدكتور الباقر المضوى مدير عام بنك فيصل الاسلامي بالسودان تعليقه ، أما تعليق الدكتور / محمد الحبيب الجراية فلم يعرض وذلك لاعتذار صاحبه عن اشتراكه في المؤتمر .

وقد فتح باب المناقشة وتركزت أغلبية المناقشة حول الصيغ التي اقترحها الباحث واعتبرها ملائمة لسوق رأس المال الإسلامي وكان التحفظ واضحا بالنسبة للائسهم غير المصوتة ، وأيضا بالنسبة للائسهم غير المصوتة ، وأيضا بالنسبة للإستثار الجزينة المخصصة للاستثار الإسلامي وما إذا كانت بيع منافع أو بيع إيراد مستقبل .

انتهت أعمال الجلسة فيما يتعلق بالبحث الأول عند الساعة التاسعة وأربعين دقيقة.

البحث الثانى: عرض البحث الثانى الدكتور /عابدين سلامة ببنك فيصل الإسلامى بالسودان وموضوع البحث: واقع التمويل بالمشاركة في البنوك الإسلامية

العاملة بالسودان . والبحث دراسة تطبيقية من خلال المعلومات الإحصائية التي جمعت عن خمسة بنوك إسلامية سودانية . وأشار الباحث إلى أن دراسته استهدفت جمع بيانات عن ستة بنوك إلا أن أحد هذه البنوك لم يعط بيانات عن نشاطه في مجال البحث .

وقد أشار الباحث إلى أن دراسته خاصة بعام ١٤٠٦ ه كما أشار إلى الصعوبات التى واجهته لتردد البنوك في توفير البيانات التي طلبها . وأيضا إلى صعوبة أخرى تمثلت في عدم تعبئة الاستمارات بالصورة التي طلبها .

ثم ذكر الباحث بعض نتائج دراسته ومنها: تناقص التمويل بالمشاركة مع زيادة المرابحة . وأرجع الباحث ذلك الى أسباب منها: عوامل خارجية تحيط بصيغة التمويل بالمشاركة ، وقصور الجهاز الإدارى والتعقيدات القانونية والإدارية .

واقترح الباحث ضرورة ترقية الجهاز الإدارى وذلك لتسهيل عمليات المشاركة .

بعد ذلك عرض الدكتور/رفيق المصرى – بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى بجده تقريره، وتلاه فى ذلك عرض تقرير الدكتورة/فايقة الرفاعى بالنبك المركزى المصرى بالقاهرة.

بعد ذلك فتح باب المناقشة . وكان جزء من المناقشة منصرف إلى شرعية الصيغ وهو مااعتبره الباحث ليس داخلا في مهمته البحثية التي قام بها . أما الجزء الرئيسي من المناقشة فإنه كان عن إمكانية

الحصول على نتائج إحصائية ذات معنى من هذه الدراسة . مع أن الحاضرين اتفقوا على أهمية هذا الأسلوب التطبيقي لدراسة المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية . كا قدروا للباحث محاولته في هذا المجال .

وانتهت أعمال البحث الثانى عند الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة ، ثم رفعت الجلسة للاستراحة وعادت للانعقاد عند الساعة الثانية عشرة .

البـــحث الثـــالث: عرض الدكتور / جمال عطية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن بحثه وعنوانه: تقويم مسيرة البنوك الإسلامية .

بدأ الباحث حديثه بالإشارة إلى أنه يهدف في هذا البحث إلى تقديم اقتراحات بشأن موضوعه ، وقدم في هذا الصدد الاقتراحات التالية :

- (١) اقتراحات بهدف حماية الفكرة التي قامت عليها البنوك الإسلامية .
- (٢) اقتراحات بهدف حماية صغار المساهمين .
  - (٣) اقتراحات بهدف حماية المودعين.
    - (٤) اقتراحات بهدف حماية البنوك.
- (٥) اقتراحات بهدف تحقيق المصلحة الإسلامية العامة .
  - (٦) اقتراحات عامة .

وبعد ذلك عرض الدكتور/منذر قحف بالبنك الإسلامي للتنمية بجده تقريره، ثم تلاه الدكتور/حاتم القرنشاوي الأستاذ بجامعة الأزهر حيث عرض تعقيبه.

وبعد الانتهاء من الاستاع إلى البحث والتعقيبين دارت مناقشة استمرت حوالى ساعة وثلث. واتسمت المناقشة أحيانا بالعمق ولم يكن هذا عن البحث وإنما انصب الأمر على البنوك الاسلامية ذاتها بكل مالها وماعليها واشترك في المناقشة عدد كبير من الحاضرين. وأبرز مايمكن تسجيله عن هذه المناقشة التالى:

— هناك اتفاق بين الحاضرين على أهمية ماقاله الباحث وذلك لعلمه، ولخبرته العملية الطويلة في مجال البنوك الإسلامية .

— ضرورة حدوث وقفة جادة مع البنوك الإسلامية وذلك لترشيد هذه التجربة من تجارب التطبيق الإسلامي ولابد أن يحدث هذا قريبا قبل أن يفوت الأوان .

— احتص موضوع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بمناقشات واسعة بل البنوك الإسلامية بمناقشات واسعة بل البنوك الإسلامية بمناقشات واسعة بل الغالب هو ضرورة وجود هيئة عامة للرقابة الشرعية لا يكون للبنوك دور في تعيين الشرعية لا يكون للبنوك دور في تعيين الشرعية الو في محصصاتهم المالية .

الموضوع الثالث: التنمية من منظور إسلامي

فى مجال دراسة التنمية فى البلدان الاسلامية ناقشت الندوة سبعة أبحاث وذلك على امتداد ثلاث جلسات والأبحاث مرتبة حسب جلسات مناقشتها:

۱ - استعراض الكتابات المعاصرة في التنمية:

د. محمد على القرى من كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجده

٢ - المنهج الإسلامي في التنمية:

د. يوسف إبراهيم يوسف كلية الشريعة جامعة قطر

ونوقش البحثان في الجلسة الرابعة .

٣ - التنمية من منظور إسلامي:

د. محمد عمر شبرا مستشار مؤسسة النقد العربي السعودي

٤ - الأخلاق والتنمية :

د. سلطان أبوعلى الأستاذ بكلية التجارة جامعة الزقازيق ووزير الاقتصاد المصرى الأسبق.

الاستقرار والنمو في اقتصاد إسلامي
 مفتوح:

والذى أعده د. عباس ميراخور، والذى أعده د. عباس ميراخور، ود. إقبال زايدى الخبيران بصندوق النقد الدولى بواشنطن.

ونوقشت هذه الأبحاث في الجلسة الخامسة .

تظرة الإسلام للديون الحارجية وأثرها
 على الدول النامية :

وقدمه د. عبد الحميد خرابشة من قسم الاقتصاد والإحصاء بالجامعة الأردنية ٧ – الزكاة وتمويل التنمية:

وقدمته د. نعمت مشهور من كلية تجارة الأزهر بنات

ونوقش البحثان في الجلسة السادسة .

وقد روعى فى ترتيب عرض ومناقشة الأبحاث أن تبدأ من دراسة تتعرض لما كتب فى الموضوع ثم تنتقل لاستعراض الكليات المتعلقة بالمنهج وتعالج بعد ذلك جوانب بذاتها مرتبطة بقضية التنمية

وقد رأس الجلسة الرابعة التي نوقش فيها البحثان الأول والثاني د. جمال عطية وكان مقررها د. منذر قحف وبدأت الجلسة بتقديم بحث د. القرى الذي عرض فيه الباحث للأفكار الرئيسية التي وردت في بخثا في الموضوع مستخدما أسلوبا يقوم على تقسيم الاستعراض إلى أبواب متعددة تغطى في مجملها الهيكل الأساسي للموضوع ثم أورد في النهاية المعلومات الببليوجرافية عن الأبحاث التي تم الببليوجرافية عن الأبحاث التي تم استعراضها.

وقد قام بالتعقیب علی البحث د. حسن الداودی من جامعة فاس بالمغرب.

وفتح بعد ذلك باب المناقشة التى ساهم فيها عدد من المشاركين فى الندوة ولعل أبرز ماأشاروا إليه كان الحلط بين التبعية والتخلف والحاجة إلى مزيد من العمق والواقعية فى بعض الكتابات عن التنمية من منظور إسلامى ، وعن العوامل المطلوبة والظروف الملائمة لتحقيق التنمية فى المجتمع الاسلامى ، وهل يمكن اعتبار الإسلامى ، وهل يمكن اعتبار الالتزام بالشريعة معياراً للتنمية ؟ وأن الحياة الطيبة تختلف عن الرجاء المادى كا أشار الطيبة تختلف عن الرجاء المادى كا أشار من البحث وهى هامة فى مثل هذا النوع من الدراسات .

وانتقلت الندوة بعد ذلك إلى مناقشة بحث د. يوسف إبراهيم والذى يدور حول المنهج الإسلامي في التنمية، وبدأ فيه

بمناقشة مفهوم التنمية في الإسلام وانتقل إلى تحديد مقومات المنهج القادر على تحقيق التنمية ومدى توافرها في المناهج المطبقة في العالم الإسلامي، وخلص من استعراضه الى الحاجة إلى منهج إسلامي تتمثل خطواته في إعلان ولاء المجتمع لله تعالى وبناء الإنسان على قيم الإسلام وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية وإحياء تنظيم الإسلام لملكية الموارد وتوجيه الإنتاج اللوفاء بحد الكفاية لكل إنسان.

وقام بالتعقيب على البحث أ. د . عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بجماعة القاهرة .

أما في الجلسة الخامسة والتي رأسها أ.د. حسن عباس زكى وكان مقررها أ. د حاتم القرنشاوي فقد ناقشت الندوة ثلاثة أبحاث أولها قدمه د. عمر شبرا وقدم فيه معالم استراتيجية للتنمية من منظور إسلامي وقد بدأ بحثه بإثارة التساؤلات الرئيسية التي تواجه الدارس في هذا الموضوع وثنسى بعسرض لفشل الاستراتيجيات المستوردة في تحقيق التنمية في بلدان العالم الإسلامي، وانتقل بعد ذلك لعرض العناصر الرئيسية للاستراتيجية الإسلامية كما يراها والتي تبدأ أول ماتبدأ من العنصر البشرى وانتقل إلى النقطة الثانية والتي تدور حول تخفيض التركيز في الملكيات وآثاره وخلص من ذلك إلى إعادة هيكل الاقتصاد والتي تتطلب تطوير في نمط الحياة ليتمشى مع مقاصد الشريعة وأهدافها ووضع ضوابط للإنفاق الحكومي المسئول وسياسة الاستثمار والإنتاج

والزراعة والإصلاحات فى القطاع الريفى وعلاقة العاملين بأجر بذوى المشروعات التى تحقق اكتفاؤهم . وانتهى بعرض لدور النظام المالى ونوعية التخطيط اللازم لتنفيذ تلك الاستراتيجية .

وقد عقب على البحث أ. دبجبد الهادى النجار عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة .

وأعقب التعليق مناقشة طويلة ساهم فيها عدد. من المتحدثين يمكن تلخيص أهم ما أثاروه في حدود تدخل الدولة والدور المطلوب منها وعن احتالات نجاح الاتجاه لتشجيع الصناعات الصغيرة والأنشطة الحرفية وصغار المنتجين الزراعيين ومصادر تمويل تلك الأنشطة ومدى ما تحتاجه من بنية أساسية كشرط مسبق لنجاحها .

وانتقلت الندوة بعد ذلك لمناقشة بحث أ. د.سلطان أبو على حول الأخلاق والتنمية والذي بدأه بعرض الطبيعة المركبة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور القيم الأخلاقية السائدة في تشجيع التنمية أو إعاقتها وانتقل بعد ذلك لتعريف ماهية علم الأخلاق وهي السعادة الشخصية والسعادة الأخلاق وهي السعادة الشخصية والسعادة العامة . ثم قام باستعراض الفضائل وهي الصدق والشجاعة والعفة والاعتدال والعدل والاعتاد على النفس والطاعة والعدل والاعتاد على النفس والطاعة والانتفاع بالزمن والتعاون .

وانتقل بعد ذلك إلى بيان موجز عن أهم محددات التنمية ثم عرض للترابط بينهما وبين الأخلاق.

وقد عقب أ.د.عمر زبير على اللحث.

كما تلى بعد ذلك د. جمال عطية تعقيب د.عبد الفتاح بركة على بحث الأخلاق والتنمية ( والذي تحفظ فيه مقولة ضروة رأس المال كشرط لاحداث التنمية الاقتصادية ومدى الحاجة للاعتماد على الخارج في هذا الشأن وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة مفهوم رأس المال البشرى وكيف أن هذا التعبير يعرض بأن الإنسان في خدمة الاقتصاد . وتحدث بعد ذلك عن نظرة الاقتصاديين الى الأخلاق وهل هي قيم عامة مطلقة أم أنها قيم نسبية (نفعية) وتحفظ كذلك على اتجاه استعمال الاطلاق في خدمة الاقتصاد حيث قد يعني هذا التركيز على بعض القيم وإهمال البعض بحسب ما يبذو من فائدة وهذا يخالف مفهوم الأخلاق كما أعلى من شأنها الإسلام كقيم مطلقة مستقرة يضحى من أجلها بالأُغراض المادية والدنيوية. وانتهى في تعقيبه إلى ضرورة عدم فصل التنمية عن أساسها الأخلاقي سواء في منطلقاتها الأولى أو في غاياتها الأجيرة أو في وسائل تحقيقها التي تعتمد عليها وأن تكون النظرة إلى الاقتصاد نظرة أخلاقية لما ينبغي أن يكون لا أن تكون النظرة إلى الأخلاق نظرة اقتصادية ) .

وقدم بعد ذلك د. إقبال زيادى بحثه عن الاستقرار والنمو في اقتصاد إسلامي مفتوح، والذي عرض فيه لدور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار في المجتمعات التي تتبنى النظام المالي الإسلامي، وكيف

أن مناقشة هذا الدور تتم عادة في إطار افتراض اقتصاد مغلق ، ومن ثم فهو يحاول مناقشة موضوع الاستقرار في التنمية في اقتصاد مفتوح تقوم بنوكه على أساس المشاركة في الربح والمخاطرة . ومن أجل ذلك فقد قام بتطوير نموذج توازن كلي مبسط ليبين كيف أن السياسة المالية يمكن أن توثر في العائد على الأصول المالية ، والأصول المالية ، والأصول المالية ، والناتج وميزان المدفوعات .

وقد عقب على هذه الورقة د.مدحت حسنين .

وركزت المناقشات العامة التي بدأت بعد ذلك على موضوع الأخلاق والتنمية حيث اتجهت الآراء إلى إبراز أن علم الاقتصاد هو علم محمل بالقيم وليس محايدا بالنسبة لها وعن تفاعل القيم مع المدخلات المادية وعما إذا كان هناك تعبير كمي للقيم وعن ضرورة التفقه بين الأخلاق الملزمة اختماعيا وأهمية قضائيا والأخلاق الملزمة اجتماعيا وأهمية التركيز على ذلك وكيف أن ما يسمى بالعلاقة الجدلية بين الأخلاق والبيئة المادية تحدث فقط في حالة غياب الأخلاق وتمكن المفاهيم النفعية والمادية ومن ثم فإن الهدف يجب أن يكون في إطار مجتمع إسلامي وسلوك اجتماعي إسلامي .

رأس الجلسة السادسة الدكتور /أحمد كال أبو المجد وزير الاعلام الأسبق والأستاذ بحقوق القاهرة وكان المقرر هو الدكتور /عابدين سلامة وقـدم الدكتور /عبد الحميد خرابشة ورقته حول الدكتور /عبد الحميد خرابشة ورقته حول

نظرة الاسلام للديون الخارجية وأثرها على الدول النامية وقد استعرض البحث الديون الخارجية لثلاث وثلاثين دولة إسلامية واحتوت ورقته على العديد من الحلول لمشكلة الديون الخارجية والتي يمكن أن تتفق مع الشرع الإسلامي .

وقد عقب على هذه الورقة الأستاذ الدكتور /أحمد الصفتي ( الذي أوضح أنه لم يفهم من البحث ماهي نظرة الإسلام للديون الخارجية وأن الباحث لم يراع الدقة في اختيار العنوان . وأرجع سيادته مشكلة الديون الخارجية للصدمة البترولية التي نتج عنها تصحيح سريع لمنتجات الدول الصناعية ومن ثم ارتفاع الإنتاج للدول النامية وعدم مقدرة هذه الدول في مواجهة هذه الصدمة ، ويعتقد كذلك أن المشكلة يمكن أن ترجع إلى عذم اتباع أوامر الله عز وجل في عدم الانتهاء عن الربا وفي عدم دفع خمس الركاز والذى يقدر بالنسبة للدول النفطية خلال الفترة من ٧٤ وحتى ۸۳ بحوالی ۸۰۰ ملیار دولار والتی کانت كافية لإحداث نهضة اقتصادية حقيقية في البلدان المسلمة غير المنتجة للبترول وكان يمكن أن تمنع الكساد الذي حدث في الدول الصناعية ونتج عنه ضعف حاد في الطلب على البترول.).

وبعد ذلك دارت مناقشات من بعض الحاضرين وتركزت فى أن الباحث لم يبرز نظرة الإسلام بصورة واضحة فى موضوع الاقتراض الخارجي وكذلك أنه لم يبرز دور مؤسسات التمويل الإسلامية .

ثم رفعت الجلسة لصلاة المغرب عن الساعة السابعة والثلث ثم عادت للاجتاع الساعة التاسعة وأربعين دقيقة وواصلت مناقشة الموضوع حتى الساعة الثامنة والنصف بعد ذلك قدمت الدكتورة نعمت مشهور ورقة عن الزكاة وتمويل التنمية وقد ركزت الباحثة على إعطاء دور كبير وهام للزكاة في الباحثة على إعطاء دور كبير وهام للزكاة في تمويل التنمية الاقتصادية وذلك من خلال توسيع الصرف من مصرف: في سبيل الشف .

وقد عقب على هذه الورقة كل من الأستاذ الدكتور/أنس الزرقا والأستاذ الدكتور/أنس الزرقا والأستاذ الدكتور/حسن الشاذلي .

وقد أورد الأستاذ الدكتور /حسن الشاذلي الحجج التي ترى عدم التوسع في هذا الباب وأن هناك بعض الموارد الأخرى التي يمكن أن تلجأ اليها الدول الإسلامية كالخراج والضرائب عند الضرورة القصوى .

ثم دارت مناقشة بعد ذلك وقد أوضح أحد المناقشين أن مجمع الفقه الإسلامي في مكة قد أقر التوسع في باب في سبيل الله ، وكذلك أن الزكاة يمكن أن تعطى للحرفيين والقادرين على الكسب في شكل معدات أو في شكل معدات أو في شكل خدمات تعود عليهم بالنفع وأوضح أحد المناقشين أن التوسع في باب: في سبيل الله ، يكون فقط في نشر الدعوة في سبيل الله ، يكون فقط في نشر الدعوة الإسلامية وأنه طالما كان هناك حق في المال سوى الزكاة فيمكن للدول عند الحاجة أن تلجأ إلى أسلوب آخر للتمويل .

#### ( توصيات الندوة )

تتقدم الندوة بجزيل الشكر ووافر التقدير للأزهر الشريف وجامعة الأزهر ومركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي على جهودهم الخيرة التي أسفرت عن عقد هذه الندوة العلمية المباركة التي تعتبر من المعالم العلمية المباركة التي تعتبر من المعالم العلمية المتميزة في مسيرة الاقتصاد الإسلامي .

وتوصى الندوة بمايلي :

#### أولا: في مجال التدريس والبحوث

ا - بوجوب قيام تنسيق وتعاون بين مراكز ومعاهد وبحوث الاقتصاد الإسلامي وعقد اجتماعات دورية بين مسئولي هذه المؤسسات.

٢ - بأن تقوم كل مؤسسة عاملة في مجال الاقتصاد الإسلامي بإصدار نشرة دورة تتضمن الأنشطة البحثية والتطبيقية التي تمت وكذلك المخطط لها ، وتأمل الندوة أن تقوم إحدى هذه المؤسسات بإصدار نشرة موحدة دورية تجميعية تتضمن ماسبق .

٣ - إدخال مقرر دراسي أو أكثر في الاقتصاد الإسلامي ضمن مقررات كليات الاقتصاد بجامعات الدول الإسلامية على مستوى الدراسة الجامعية الأولى .

التنسيق بين الأقسام العلمية فى الجامعات التى تقوم بتدريس مقرر دراسى أو أكثر فى الاقتصاد الإسلامى .

ه - تشجيع تأليف كتب جامعية

نموذجية فى الاقتصاد الإسلامى وبخاصة فى المقررات الآتية :

- \_ الاقتصاد الجزئي .
- \_ الاقتصاد الكلي .
- \_ تاریخ الفکر الاقتصادی .
  - \_ التاريخ الاقتصادى .
  - \_ النقود والمصارف .

مع الاستفادة من الجهود التي سبقت من المؤسسات المختلفة في هذا الحقل.

ويمكن تنفيذ ذلك بعرض مشروعات هذه الكتب على الشخصيات والهيئات الخيرية الإسلامية .

7 - توصى الندوة أساتذة الاقتصاد المسلمين أن يوجهوا طاقتهم العلمية إلى تطوير العلوم الاقتصادية التي يقومون بتدريسها في اتجاه بيان المنظور الإسلامي في دراسة مقارنة تحل محل الدراسات الاحادية النظرة والمتجاهلة للفكر الإسلامي المعاصر.

٧ - مناشدة المؤسسات والهيئات العلمية والخيرية أن توجه جزءاً من ميزانيتها المخصصة للمنح الدراسية \_ في الدراسات العليا \_ في مجال الاقتصاد الإسلامي، وكذلك الدعم المالي لرسائل الماجستير والدكتوراه التي هي قيد الإعداد، وذلك سعيا لتطوير النظرية الاقتصادية الإسلامية من جهة ، وسعيا لتكوين الأطر والكوادر والكفايات العلمية الاقتصادية من جهة أخرى .

٨ - مناشدة مراكز البحوث لإعداد

قوائم بموضوعات تفصيلية ذات أهمية للبحث في الاقتصاد الإسلامي لتشجيع طلاب الدراسات العليا والباحثين والندوات المتخصصة لتغطيتها وفي هذا الصدد تطرح الندوة على سبيل المثال الموضوعات التالية:

\_ النقود الورقية من منظور الشريعة الإسلامية .

\_ حكم الضرائب في الشريعة الإسلامية . \_ مقومات قيام سوق اسلامية مشتركة . \_ هجرة الأدمغة أو العقول من البلدان الإسلامية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الإسلامية .

\_ آثار تغير القوة الشرائية للنقود على آداء الديون من وجهة نظر الشريعة الإسلامية . \_ استكمال بحث الديون الخارجية والبدائل الإسلامية التطبيقية لها .

\_ إجراء بحث عن العمالة الإسلامية في أسواق العمل المختلفة.

ثانيا : فى مجال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

٩ - مناشدة المصارف والمؤسسات المالية أن تتعاون على إنشاء معاهد علمية وتدريبية مختصة بالعلوم المصرفية الإسلامية ، وأن تتبنى دورات تكميلية تغطى المعرفية الشرعية لدى الدارسين في المعاهد المصرفية التربوية ، وأن تشترط على العاملين فيها الالتحاق بهذه الدورات لضمان مستوى الأداء المطلوب فيها .

١٠ – التأكيد على أهمية إصدار نشرة
 دورية شاملة للمصارف والمؤسسات المالية

الإسلامية في العالم تنفذها جهة متخصصة وحيادية RATING AGENCY وتتضمن بيانات تحليلية مقارنة للأداء الشرعي والإداري والمالي لكل مؤسسة على نحو يسترشد به المتعاملون معها ويفيد المؤسسات نفسها في تطوير وتحسين أدائها.

11 - التأكيد على ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية في كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية والتأكيد على أهمية استقلال هيئة الرقابة الشرعية وجعل اختيارها وارتباطها بالجمعية العمومية .

۱۲ - ضرورة نشر وتبادل الفتاوى والدراسات بين هيئات الرقابة الشرعية سعيا للوصول إلى آراء فقهية متقاربة .

۱۳ – التأكيد على المصارف الإسلامية أن تعطى دورا إيجابيا لمن يقوم بالرقابة الشرعية على المعاملات بحيث تكون حلقة داخل سلسلة القرارات التي تتخذها الإدارة اليومية شأنه شأن المراجعة المالية والمراجعة القانونية للمعاملات قبل وأثناء وبعد إبرامها .

۱۶ - ضرورة نشر الحسابات والأنشطة التفصيلية بصورة دورية وعدم النظار التقرير السنوى الختامي .

10 – تأكيد أهمية الإسراع في تطوير صيغ لتنظيم مشاركة المودعين في اختيار مجالس الإدارة ومناقشة أعمال المصارف والمؤسسات المالية.

١٦ – تشجيع استمرار وتطوير الحوار

بين البنوك المركزية والإسلامية بهدف مرعاة طبيعة المصارف الإسلامية ، وتطوير التنظيمات التي تخضع لها بما يتلائم مع خصائصها ويضمن لها النمو والتطور في تحقيق أهدافها .

#### ثالثاً: في مجال التنمية

۱۷ - إعطاء مزيد من الأهمية لدراسات التنمية الاقتصادية من منطلقات إسلامية ، والسعى لصياغة تصور إسلامي اقتصادى رصين للتنمية يعبر عن رأى جمهور الفقهاء والاقتصاديين المعاصرين .

١٨ - العناية ببناء الإنسان المسلم فكريا وثقافيا وصحيا وإعداده فنيا ومهنيا باعتباره أهم عناصر التنمية والإنتاج .

۱۹ - الاهتمام بالدرسات الإحصائية التي تتيح المعلومات الخاصة بفرص الاستثمار داخل العالم الإسلامي. وأن

تتعاون الجهات المختلفة في تبادل هذه المعلومات تشجيعا لحركة العمل ورأس المال بين تلك البلدان.

الإسلامي وإنشاء سوق مالية إسلامية الإسلامي وإنشاء سوق مالية إسلامية لتسهيل انتقال واستثار رؤوس الأموال الإسلامية في البلاد الإسلامية.

٢١ - مراجعة قوانين الاستثمار في البلدان الإسلامية بما يكفل تسهيل الاستثمار وجلب الأموال الإسلامية المستثمرة في الغرب الى البلدان الإسلامية واعطاء الضمانات اللازمة لها .

#### رابعاً : توصية ختامية

٢٢ - توصى الندوة جامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الاسلامي بتشكيل لجنة متابعة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

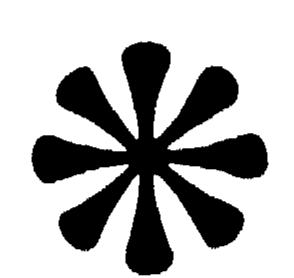



## قائمنه "فلاناريخ والحضارة الانسلامية"

• قائمة بعدد من الموضوعات المقترحة الخاصة بطلبة الماجستير والدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية.

۸ - المجتمع الإسلامي في بيئات جغرافية محددة (من مثل مصر، الشمال الأفريقي، الأندلس، أفريقيا، أسيا الوسطى ... الخ)

9 – المجتمع الإسلامي والصدمة الاستعمارية (تحليل لردود الأفعال المتباينة ونتائجها).

١٠ - ظاهرة انتشار الإسلام في عصر الراشدين : الدوافع \_ الخطط \_ الأهداف والنتائج .

۱۱ – ظاهرة انتشار الإسلام فی إحدی العصور التالية (الأموی، العباسی، العثمانی).. الخ.

۱۲ – الدعوة إلى الإسلام فى بيئات محددة من مثل ( الهند ، جنوب شرق أسيا ، ١ – المنظور القرآنى للتاريخ .

۲ – علوم الحديث وعلاقتها بمنهج البحث
 التاريخي وبنشوء علم التاريخ وتطوره .

۳ - المؤرخ الإسلامی القدیم بین منهجی نقد الروایة والاستسلام لها (الطبری، المسعودی، الیعقوبی، الدنیوری، أبو بكر بن العربی، ابن الأثیر، ابن كثیر...

٤ - المجتمع الإسلامي في العصر الراشدي .

المجتمع الإسلامي في العصر الأموى .
 المجتمع الإسلامي في العصر العباسي الأول .

٧ - المجتمع الإسلامي في العصور العباسية التالية .

غرب أفريقيا، شرق أفريقيا، جنوب شرق أوربا ... الخ)

۱۳ - عصر الدويلات الإسلامية ودورها العقيدى والسياسي والحضارى (يتم اختيار واحدة من الدويلات التي سبق ذكرها في مخطط الكتاب المنهجي).

15 - تداول السلطة في العصر الراشدي .

١٥ – تحليل للدور اليهودى في التاريخ الإسلامي .

١٦ – المقاومة الإسلامية للغزو المغولى .
 ١٧ – الحروب الصليبية من منظور

إسلامي : الدوافع والمعطيات والمغزى .

۱۸ - دراسة في المحاولات التاريخية لأسلمة السلطة: (عمر بن عبد العزيز)، (نور الدين محمود بن زنكي) (حكومة الجماعة في قرطبة (حكومة الجماعة في قرطبة ... الخ.

۱۹ - الأقليات غير المسلمة في إحدى عصور التاريخ الإسلامي (الراشدي، الأموى، العباسي، المملوكي، العثاني، الأموى، الغالي، الأندلسي. الخ).

٢٠ – حركات المعارضة وعلاقتها بالمنظور

الإسلامي ( من مثل حركة ابن الأشعث ، الحركة الزيدية ، الثورة العباسية ، الزنج ، الخركة الركات الصوفية ... الخ

٢١ – المرأة في المجتمع الإسلامي ( في عصر ما أو بيئة محددة ) .

٢٢ - الفقهاء والسلطة ( فى عصر ما أو
 بيئة محددة ) .

٣٣ - أصول الحضارة الإسلامية ونشأتها: التحديات وطبيعة الاستجابة وعوامل التكوين.

٢٤ - دور القرآن والسنة فى تشكيل
 وصيرورة الحضارة الإسلامية .

٢٥ – الحضارة الإسلامية والغرب:
 رصد وتحليل لعناصر الأخذ والعطاء.

77 – الفنون الإسلامية ومدى ارتباطها وتأثرها بالعقيدة الإسلامية .

٧٧ – النظم والمؤسسات الإسلامية ومدى ارتباطها وتأثرها بالمنظور الإسلامي (يتم اختيار واحد فقط من النظم أو المؤسسات في كل بحث).

۲۸ – منهج البحث التجريبي في الحضارة الإسلامية: تأثير القرآن والسنة ـ المعطيات ـ الاقتباسات الغربية.

### 



# ورك المالع فالعنال المالي الما

أ. د. محمد السيد الجليند"

الدين وفروعه، نقد منهج الفلاسفة والمتكلمين والصوفية في الإلهيات، كما هاجم منطق أرسطو وبين تهافته عن إفادة اليقين وإقامة البرهان وألف في ذلك كتابين من أهم ماجاء في هذا الموضوع وهما: الرد على المنطقيين، ونقض المنطق. كان شجاعا في الحق متعصباً له ، وقف في وجه التتار وتقدم الصفوف لمحاربتهم في رمضان وأفتى بالعطر للمحاربين وأفطر إمامهم، شغل نفسه بقضايا الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي في عصره ولذلك فقد تعرض للسجن مرات كثيرة بسبب مواقفه من الحكام والصوفية، دخل السجن سنة ٥٠٥ هـ بمرسوم السلطان يسبب هجومه على الصوفية ، وتكرر ذلك سنة ٧٠٧ هـ بالاسكندرية بمصر، تم تكرر سجنه سنة ٧٢٦ هـ وظل مسجونا هذه المرة حتى مات في سجنه سنة ٧٢٨ هـ، له مؤلفات كثيرة في العقيدة وعلم الكلام والتصوف ومقارنة الأديان ، وفي الرد على الصوفية والمتكلمين والنصاري .

١ - المؤلف في سطور: هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلم بن تيمية المولود بحرّان سنة ٦٦١ هـ يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول الموافق ٢٦ يناير سنة ١٢٦٣ م، وكان مولده في عصر أغار فيه التتار على البلاد الإسنلامية ، فاضطر والده أن يهاجر بأسرته من حران إلى دمشق حيث استقر به المقام ومازال ابن تيمية في سن السادسة من عمره ، كان أبوه عالماً وفقيهاً فربى ابنه على محبة العلم ومجالسة العلماء . حفظ القرآن الكريم في سن الصباغم بدأ في تحصيل علوم الحديث والتفسير والفقه وعلم الكلام وهو في سن الشباب ، أعجب بذكائه وسرعة حفظه معاصروه. وكان يناظر الكبار ويحاورهم ويفحمهم منذ باكورة عمره، جلس للإفتاء وهو في التاسعة عشر من عمره وشرع في التأليف من ذلك الوقت ، جلس مكان والده في حلقة التدريس فأفتى دون تقید بمذهب معین شم شرع فی تفسیر القرآن بمجلسه يوم الجمعة من كل أسبوع وانتصر لمذهب السلف في قضايا أصول

<sup>( )</sup> كلية دار العلوم ـــ جامعة القاهرة .

## ٢ - كتاب درء تعارض العقل والنقل : ــ موضوع الكتاب :

حرص المؤلف أن يبرز موضوع الكتاب في العنوان الذي اختاره له ، حيث أسماه « درء تعارض العقل والنقل » والكتاب كله جاء لمعالجة هذه المشكلة المزعومة وهي دعوى تعارض العقل مع النقل أو الشرع أو الدين، وكانت هذه الدعوى قائمة في عصر ابن تيمية في مدارس فكرية متعددة جاء على رأسها المدرسة المشائية من فلاسفة الإسلام أمثال الفارابي وابن سينا وعند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، ولقد سلك المؤلف جميع القائلين بهذه الدعوى في خيط واحد جامع بينهم واختار منهم أبرزهم وأكثرهم تحمسا لهذه الدعوى وهو فخر الدين الرازى الملقب بابن الخطيب كنموذج للمتكلمين ثم اختار من الفلاسفة ابن سينا، وهذا الاختيار لم يمنعه أن يضرب الأمثلة الكثيرة مستشهدا بأقوال ومواقف لغيرهم من المتكلمين والفلاسفة أمثال الغزالي وابن رشد والآمدي وغيرهم ، وكان المؤلف يبسط أقوال هؤلاء جميعا من كتبهم بدقة وأمانة ثم يبدأ في مناقشة هذه الأقوال بمنهج تحليلي تمثل في خطوات محددة من أبرزها مايأتي:

1 - كان يبدأ منهجه في الحوار معهم بتحديد معنى المصطلح الفلسفى والكلامي عن طريق التحليل اللغوى للمصطلح وتوضيح المعنى الذي يعبر عنه في المجال الفلسفى ويقارن بين المضمون الفلسفى للكلمة ومعناها في اللغة العربية فيجد الخطأ

لازماً لكل من الفلاسفة والمتكلمين فيما ذهبوا إليه. لأن المصطلحات التي استعملوها فيها ما هو حق وفيها ما هو باطل ففى قبولها قبول لما فيها من باطل، وفي رفضها رفض لما فيها من حق ، وهذه كله بسبب استعمال المصطلح المجمل بدون توضيح لمعناه. ولما بين المؤلف مافي المصطلح من معان التبس فيها الحق بالباطل يعود ليقول لمحاوره أن السبيل الأقوم في ذلك أن تستعمل الألفاظ الصريحة في دلالتها على المطلوب دون لبس وهي ألفاظ الكتاب والسنة نفياً وإثباتاً ، لأن أكثر الألفاظ دلالة على مراد الله هو كلامه المنزل على رسوله (صلى الله عليه وسلم)، تمثل ذلك الموقف في رفض استعمال ابن تيمية ألفاظ مثل الجسم، الجهة، الحيّز، التركيب، الجوهر، العرض . بالنسبة لله نفياً أو إثباتاً لما فيها من لبس الحق بالباطل، وفضل بدلاً منها استعمال ألفاظ القرآن الكريم ، فعل ذلك مع الرازي وابن سينا ، والغزالي ، وابن رشد والآمدي.

٧- في مرحلة أخرى يتعرض بالنقد والتمحيص للأدلة العقلية التي يتمسك بها الفلاسفة والمتكلمون ليعارضوا بها أدلة القرآن ، فيحلّل الألفاظ والمصطلحات تحليلا لغوياً ويقارن بين معنى المصطلح عند فلاسفة اليونان ومعناه في اللغة العربية التي نزل بها القرآن فيجد الفرق كبيراً ، ثم يوضح للمعارض أن الفاظ الفلاسفة ومصطلحاتهم قد التبس فيها الحق بالباطل ، وفي جواز إطلاقها على الله قبول لما فيها من

الباطل ، وفى رفضها كلية رفض لما فيها من بعض الحق وأن أقوم السبل فى ذلك هو الاعتصام بألفاظ القرآن الكريم . وفى كثير من الأحيان كان يجد المؤلف أن ما مع المتكلمين من أدلة نقلية ليس صحيحا فى متنه أو فى إسناده وفى معظم الأحيان كان يجد فهمهم للدليل النقلى لاسند له من اللغة ولا من النقل عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) .

٣- في مرحلة ثالثة يوضح لقارئه أنه من المستحيل أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح لأن غاية الاثنين واحدة ، وهي الكشف عن الحق والوصول إليه بأيسر السبل وأوضح البراهين والوسائل التي تؤدى إلى غاية واحدة لا يمكن أن يتعارض أحدها مع الآخر .

\$ - وفى النهاية يلجأ إلى إحراج خصومه فيقول طم أنه يمكن أن يُعارض قولكم بمثله ، ويُرد على قانونكم بقانون مثله ، فنقول إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل ورفض أدلة العقل ، ثم يقدم الأدلة الكثيرة التي تؤيد رأيه فيما يذهب إليه ، وأحيانا قد يكون الدليل الذي يعارض به رأي خصومه فاسداً وغير برهانى ، لكنه يعارض به أقوال خصومه ليبين لهم أن أدلتهم فاسدة فى ذاتها أولاً ، ولاتنهض أمام الأدلة الفاسدة الأخرى ولاتنهض أمام الأدلة الفاسدة الأخرى صحيحة ، فكيف بها إذا عورضت بأدلة صحيحة ، فكيف بها إذا عورضت بأدلة القرآن وبراهينه .

ثم يستمر المؤلف على نفس المنهج فى التحليل والنقد والمعارضة بالمثل، وقد

يستمر ذلك عشرات الصفحات وأحيانا إلى المئات ليصل في نهاية الحوار إلى التصريخ برأيه واضحاً وصريحاً فيقول: والصواب في ذلك ماعليه الكتاب والسنة ومضى عليه سلف الأمة لأن براهين القرآن على مراد الله أكثر صراحة ودلالة على مراد الله وألفاظ القرآن لم يلتبس فيها الحق بالباطل.

فعل ذلك مع الرازى فى نقده لمواقفه فى أساس التقديس ونهاية العقول ، المحصل ، وفعل مع ابن سينا فى الإشارات والرسالة الأصحوية ، ومع الغزالى فى التهافت وقانون التأويل ، ومع الآمدى فى أبكار الأفكار ، والأحكام ، وغاية المرام ومع ابن رشد فى فصل المقال ومناهج الأدلة ، حيث سلك هؤلاء جميعاً فى خيط واحد جامع سلك هؤلاء جميعاً فى خيط واحد جامع بينهم ورد عليهم جميعاً وأبطل دعواهم من أربعة وأربعين وجهاً شملت الكتاب كله الذى يقع فى عشرة أجزاء كبيرة تقع فى الخيل حوالى ( ١٠ × ، ، ٤ = ) أربعة آلاف صحيفة من القطع الكبير .

#### أهم القضايا:

من أهم القضايا التي عرض لها الكتاب فعالجها بأسلوب واضح :

١ – قضية العلاقة بين العقل والشرع .

٢ - منهج القرآن في :

أ \_\_ الاستدلال على وجود الله .

ب\_ التوحيد .

جـــ إثبات البعث واليوم الآخر ومافيه.

ومقارنة ذلك كله بمنهج الفلاسفة والمتكلمين والصوفية .

٣ - المنهج الصحيح في الحوار والمناظرة
 ٤ - نقد المنطق الأروسطى في مبحث التصريف والقياس.

وجه دلالة الفطرة على وجود الله ،
 ومعناها ، وأقوال العلماء فيها .

٦ - المعرفة ووسائل إدراكها الظاهرة والباطنة .

#### مجالات الإفادة من الكتاب

1 – يعتبر الكتاب مرجعاً أصيلا في التعرف على مذاهب المتكلمين والفلاسفة وأقوالهم في الإلهيات وبيان الصحيح منها والفاسد إذا قورن بالقرآن الكريم.

٢ - يوضح الكتاب أن المنهج الذى أخذ به
 المتكلمون في إثبات قضايا العقيدة منهج

جدلى غير برهانى فى كثير من جوانبه وهذا كان مدخلاً لهجوم أعدائهم عليهم .

٣ - في الرد على الفلاسفة وإبطال مذهبهم

أ \_\_ إثبات وجود الله .

ب\_ الصفات والبعث.

د ــــ التوحيـــد .

هـ ـ النبـوة .

٤ - بيان آراء الرازى خاصة والآمدى ، والرد عليها بالإبطال والمعارضة ، هذا والكتاب لا غنى عنه لمن أراد أن يدرس مقالات الفرق وعقائدهم وعلم الكلام وقضاياه ، والتعرف على مناهج البحث عند ابن تيمية وقواعد هذا المنهج .





# الراء أحل لمدينة الفاضلة

للفارابي

## تعليل: د. عاطف العراق

يحتل الفارابي في تاريخ الفلسفة الإسلامية مكانة كبيرة . إنه يعد من أبرز فلاسفة الإسلام في المشرق العربي ، وقد تأثر بأفكاره أكثر الفلاسفة الذين عاشو بعده سنواء في المشرق العربي كابن سينا أو في المغرب العربي الإسلامي كابن ماجة في المغرب العربي الإسلامي كابن ماجة وابن طفيل وابن رشد .

وقد ولد الفارابي عام ۲۵۷ هـ على وجه التقريب . وتوفى عام ۳۳۹ هـ ، أى أنه يعد من فلاسفة القرن الثالث والقرن الرابع من الهجرة . ومكان مولده هو مدينة فاراب ، وهي مدينة أترار الحالية والتي تقع في إقليم خراسان التركي . وانتقل إلى بغداد والتي كانت تعد عاصمة الفكر والثقافة والمعرفة . كا توجه إلى حرّان ومنها إلى بغداد مرة أخرى ، كا انتقل إلى دمشق .

ودرس الفارابی علی مجموعة من الأساتذة من بینهم «أبو بشر متی» « ویوحنا بن حیلان » « وأبو بكر بن السراج » . كا كان من أشهر تلامیذ الفارابی « یحیی بن عدی » .

ترك لنا الفارابي العديد من الكتب والرسائل والتي تدلنا على عمق ثقافته وشمولها . وكم نحن العديد من الأقوال من جانب كثير من المفكرين والمؤرخين والتي تؤكد لنا على أهمية الفارابي في تاريخ الفلسفة الإسلامية . ومن بينها مايقوله ابن سبعيني الصوفي المشهور . إنه يذكر لنا أن الفارابي يعد من أهم فلاسفة الإسلام وأذكر للعلوم القديمة . كا يرى ابن ضلكان أن الفارابي يعتبر أكبر فلاسفة المسلمين على الإطلاق .

والواقع أن الفارابي كما قلنا يحتل مكانة كبرى في تاريخ الفلسفة الإسلامية وقد لقب بالمعلم الثاني على أساس أن أرسطو هو المعلم الأول وإذا كان الفارابي قد ترك لنا العديد من الكتب والرسائل ومن بينها إحصاء العلوم، وكتاب الحروف، والجمع بين رأيبي المحكيمين أفلاطون وأرسطو، وتحسيل العادة، وكتاب الموسيقي الكبير، وعيون المسائل .... إلى الحركتبه ورسائله، فإن من أهم الكتب التي تركها لنا ، كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » هذا الكتاب الذي لاغني عنه في التعرف على فلسفة الإفية وفلسفة السياسة .

ولنحاول الآن تحليل أبرز الموضوعات التى خت فيها الفارابى وذلك فى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة:

يمكننا القول بأن الموضوعات التى يبحثها الفارابي في هذا الكتاب، كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » تدخل في إطار الفلسفة الإلحية والفلسفة الطبيعية بالإضافة إلى الفلسفة السياسية .

فهو يبحث بختا دقيقا في الموجود الأول ، أي الله تعالى ، ويرى أنه يعد أفضل الوجود وأقدم الوجود ، ويثبت وجوده تعالى عن طريق التفرقة بين واجب الوجود بغيره ، الوجود بذاته ، وواجب الوجود بغيره ، ومكن الوجود . فيرى أن العالم قبل أن يوجد يعد ممكن الوجود ، أما العالم بعد أن وجد نفير الوجود بغيره أي الله بعد أن تعالى ، بمعنى أن العالم لم يوجد نفسه تعالى ، بمعنى أن العالم لم يوجد نفسه

بنفسه ، أما الله تعالى فإنه يعد واجب الوجود بذاته ، إذ أنه العلة القصوى والنهائية ولانجد علة أسمى منه ، إذ لابد فى سلسلة العلة والمعلولات من الوقوف عند علة أولى ، أى الله تعالى .

وإذا كان الفارابي منذ الصفحات الأولى من كتابه يثبت وجود الله تعالى ، فإنه يبحث بعد ذلك في صفاته ويثبت وحدانية الله تعالى وجلاله وعظمته ومجده ، وكيف أنه استفاد العظمة والجلال والمجد من ذاته وليس من الآخرين . فالله عظيم في ذاته وجيد في ذاته وجليل في ذاته . إن هذه الصفات مباينة لكل ذي عظمة ومجد . كا أنها في ذاته لامن غيره ، إنه تعالى ذو جلال في ذاته وذو عظمة في ذاته وذو مجد في ذاته ، سواء أجله غيره أو لم يعظمه ، مجده غيره أو لم يعظمه ، عجده غيره أو لم يعظمه ، مجده غيره أو لم يعظمه ، مجده غيره أو لم يعظمه .

وهكذا يبحث الفارابي بحثاً عميقاً في موضوع الصفات الإلهية . إنه يبرهن على أن الله تعالى يعد تاماً ، ويربط بين التمام والوحدة ، إذ لايمكن أن يكون هذا الوجود التام لشيء آخر غيره ، فإذن هو منفرد بذلك الوجود وحده ولايشاركه شيء آخر أصلاً . إنه منفرد برتبته وحده . كا يبرهن لنا على الصفات كالعلم والحق والحكمة والحياة ... إلى آخر الصفات التي يبحث فيها الفارابي ، وذلك بعد برهنة على وجود الله تعالى ، عن طريق برهانه وجود الله تعالى ، عن طريق برهانه الرئيسي ، برهان أو دليل «المكن والواجب» .

وينتقل الفارابي في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة » إلى بيان كيفية صدور الموجودات عن الله تعالى ، وهو ما يعرف في تاريخ الفلسفة بمشكلة الفيض أو مشكلة الصدور ، بمعنى كيف فاض العالم عن الله تعالى ، أي كيف صدر عنه تعالى .

ويميز الفارابي بين الموجودات الروحية والموجودات المادية . فأعلى مراتب الموجودات الروحية ، الله تعالى ، السبب الأول ، ويلى هذه المرتبة ، مرتبة ملائكة السماء ثم العقل الفعال في الإنسان ، وهو حلقة الصلة بين العالم السفلي والعالم العلوى ، وهكذا إلى آخر الموجودات الروحية .

أما الموجودات المادية ، فإنها تتمثل في الأجرام السماوية وأجسام الادميين ، وأجسام النبات ، وأجسام النبات ، وأجسام المعادن ، ثم العناصر الأربعة وهي النار والهواء والماء والتراب .

ويلاحظ أن الفارابي في حديثه عن الموجودات المادية ، يفرق بين الموجودات الحية والموجودات غير الحية . إن كل موجود حتى يتركب من مادة ونفس . وكل موجود غير حتى يتكون من مادة وصورة ، ومعنى هذا أن الموجودات الحية تتميز بوجود النفس والتي لانجدها في الموجودات غير الحية . والموجودات الحية هي النبات والحيوان والإنسان ، في حين أن الموجودات غير الحية ومن أمثلتها المعادن والصخور وغيرها من موجودات ليست والصخور وغيرها من موجودات ليست فيها حياة .

كا يبحث الفارابي في قوى النفس النباتية وقوى النفس الحيوانية ، ويميز بين النفس الإنسانية من جهة ، والنفس النباتية والنفس الحيوانية من جهة أخرى . فالنفس في النبات تعد أدنى مرتبة من النفس في الحيوان . والنفس في الحيوان . والنفس في الحيوان . والنفس في وظائفها تعد أرقى من النفس النباتية وأدنى من النفس الإنسانية .

كما يحلل الفارابي في كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » موضوع الوحى والنبوة ، كما يبحث بحثاً دقيقاً في موضوع السعادة ، إلى اخر الموضوعات التي تدخل في إطار الفلسفة الإلهية والتي تكشف لنا عن ثقافة الفارابي الدينية والفلسفية . إنه لم يكن مجرد متابع للفلاسفة القدامي الذين سبقوه، فلاسفة اليونان، بل إنه اهتم بدراسة موضوعات أخرى بحكم ثقافته الدينية و بحكم البيئة التي عاش فيها ، البيئة الإسلامية العربية. صحيح أن كل فيلسوف يعد عادة متأثراً ببعض الأفكار التي يجدها عند من سبقوه ، ولكنه لا يقف عند هذه الأفكار، بل إنه يتخطاها ويضيف إليها تارة ويقوم بتعديلها أو رفضها تارة أخرى . وهذا نجده في أوضح صوره عند الفارابي من خلال كتابه « اراء أهل المدينة الفاضلة »

قلنا إن الموضوعات التي بحث فيها الفارابي تدخل في إطار الفلسفة الطبيعية والفلسفة الإلهية والفلسفة السياسية . وإذا كنا قد أشرنا إلى الموضوعات الطبيعية والموضوعات الإلهية التي تصدى الفارابي لمناقشتها والبحث فيها ، فإننا لابد أن نشير

إلى أهم جانب نجده في كتاب الفارابي ، وهو الجانب السياسي ، إذ لاتذكر الفلسفة السياسية عند العرب ، إلا ونذكر معها الفارابي ، وخاصة في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة » . ذلك الكتاب الذي حاول فيه الفارابي وضع تصور للمدينة الفاضلة ، المدينة كا ينبغي أن تكون .

يتحدث الفاراني في القسم السياسي من كتابه عن حاجة الإنسان إلى الاجتماع والتعاون وعن العضو الرئيسي، أي رئيس المدينة الفاضلة، والشروط التي ينبغي أن تتوافر فيه، وعن المدينة الفاضلة، والمدن عير الفاضلة أي المدن الجاهلة والضالة.

لقد بدأ الفارابي القسم السياسي من كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » ببيان حاجة الإنسان إلى الاجتماع بغيره. فالإنسان يعد مدنياً بطبعه، أي كائناً اجتماعياً. إن الإنسان يعد مضطراً إلى الإجتاع والتعاون، وهذا يعد ضرورياً لسد حاجاته وإشباع مايريده . ومن أجل هذا نجد أن الجماعات الإنسانية قد نشأت واكتملت وأنه لاغنى لكل فرد عن بقية أفراد المجتمع . يقول الفارابي موضحاً ذلك ومبيناً أن هذا الاجتماع ، اجتماع الفرد ببقية الأفراد ، يعد شيئاً غريزياً : إن كل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه وفي أن يبلغ أفضل كالاته ، إلى أشياء كثيرة لايمكنه أن يقوم بها كلها هو وحده ، بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه .

ويرى الفارابي أن هذا الاجتماع يعد وسيلة لاغاية . إنه يعد وسيلة لتحقيق غاية

هي بلوغ الكمال الذي به تكون السعادة في الحياة الأولى والسعادة القصوى في الحياة الأخرى .

ويقسم الفارابي الاجتماعات الإنسانية إلى نوعين: كاملة وغير كاملة . ويقسم كل نوع منهما إلى مجموعة من الأقسام .

فالاجتماعات الإنسانية الكاملة ثلاث هي : عظمي ووسطى وصغرى .

والعظمى: هي جماعة أمم كثيرة تجتمع وتتعاون مع بعضها البعض، أو هي اجتماعات الجماعة كلها في المعمورة.

والوسطى : هي اجتماع أمة في جزء من المعمورة .

والصغرى: هي اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة .

هذا عن الاجتاعات الإنسانية الكاملة ، أما الاجتاعات غير الكاملة فتعد ثلاث أنواع هي :

١ - اجتماع أهل القرية أو اجتماع أهل المحلة .

٢ -- اجتماع في سبكَّة أي طريق .

٣ - اجتماع في منزل . وهنو يعد أصغر هذه الاجتماعات ، بمعنى أنه يعد أصغر من احتماع في طريق .

ويبدو لنا أن السبب الذي دفع الفارابي إلى رفع الاجتماعات الإنسانية الكاملة على الاجتماعات الإنسانية غير الكاملة، وقوله بأن أهم نوع من الاجتماعات الإنسانية الكاملة، هو جماعة أمم كثيرة، نقول إن سبب ذلك، أن الفارابي كان يسعى إلى إقامة تصور عن الدولة العالمية، وخيث

تضم دول العالم كلها.

كا نود الإشارة إلى أن ما يعتبره الفارابى أهم أنواع المجتمعات الكاملة ، لم يذكره أفلاطون ولاأرسطو من فلاسفة اليونان ، إذ أن فلاسفة اليونان لم يركزوا إلا على دراسة المدينة وما يلحقها من مدن . وقد يكون سبب ذلك أن الفارابي كان متأثراً بنزعة الشيعية ، وما فيها من فكرة الإمام ، أو قد يكون سببه أن الفارابي بحكم كونه فيلسوفاً من فلاسفة الإسلام ، يعتقد بأن فيلسوفاً من فلاسفة الإسلام ، يعتقد بأن الإسلام صالح لأمم العالم كله من مشرقه إلى مغربه ، ولذلك نجده يتحدث عن جماعة الأمم الكثيرة ، أى الأمم التي تحكمها حكومة واحدة .

والواقع أن الفارابي قد حاول وضع تصور للمدينة الفاضلة . وهو في هذا الججال يعد سابقاً لكثير من الفلاسفة الذين حاولوا من جانبهم وضع تصور للمدينة الفاضلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ومن بينهم ابن باجه في كتابه « تدبير المتوحد » ، وابن طفيل في قصته الفلسفية والأدبية « حي بن يقظان » وأيضاً الفيلسوف الانجليزي فرنسيس وأيضاً الفيلسوف الانجليزي فرنسيس بيكون ، تماماً كما يمكننا القول بوجود فلاسفة سبقوا الفارابي إلى وضع تصور للمدينة الفاضلة ومن بينهم أفلاطون من خلال كتابه الفاضلة ومن بينهم أفلاطون من خلال كتابه « الجمهورية » .

وإذا كان الفارابي قد بحث في الاجتماعات الإنسانية الكاملة بأقسامها الثلاثة، والاجتماعات الإنسانية غير الكاملة بأقسامها الثلاثة أيضاً، فإننا نجده في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة»، مهتماً بالبحث في الصفات التي يجب أن تتوافر في رئيس المدينة

الفاضلة . فرئيس المدينة الفاضلة لا يمكن أن يكون أى إنسان كيفما اتفق، بل إن الرئاسة تكون بشيئين أحدهما يرجع إلى الفطرة والطبع ، وثانيهما يرجع إلى الملكة والهيئة الإدارية ، أي لابد من وجود صفات فطرية وصفات مكتسبة . أما عن خصال . رئيس المدينة الفاضلة، فالفارابي يحدد مجموعة من الخصال وذلك في الفصل الذي يعقده بعنوان « القول في خصال رئيس المدينة الفاضلة » . ومن بين تلك الخصال ، أن يكون تام الأعضاء، وجيد الفطنة، وذكياً ، وكبير النفس ، ومحباً للكرامة ، وغير شره على المأكول والمشروب والمنكوح ، وقوى العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يُفعل ، جسوراً عليه مقداماً غير خائف ولاضعيف النفس، وأن يكون حكيماً، وعالماً حافظاً للشرائع والسنن والسير التي دبرتها الأولون للمدينة محتذياً بأفعاله كلها حذو تلك بتمامها ، وأن يكون محبأ للعدل وأهله ، ومبغضاً للظلم وأهله ، وهكذا إلى آخر الخصال التي يذكرها الفارابي ويبين لنا أهميتها .

والواقع أن ما يذكره الفارابي عن الفروق بين المدن الفاضلة والمدن غير الفاضلة، وما يكتبه من موضوعات تدخل في إطار الفلسفة السياسية، كل هذا يبين لنا ثقافة الفارابي العميقة ونظرته الدقيقة، مما يجعله من أبرز الفلاسفة المسلمين الذين بحثوا في السياسة والاجتماع، بالإضافة إلى بحثه \_ كا قلنا \_ في الفلسفة الإلهية والفلسفة المالمية المالمية والفلسفة والفلسفة المالمية والفلسفة والمالمية والفلسفة والمالمية والفلسفة والمالمية والفلسفة والفلسفة والمالمية والمالمية والفلسفة والمالمية والمالمية والمالمية والفلسفة والمالمية وا

ونجد الكثير من العلوم والمعارف والتى يمكنها الاستفادة حالياً من التراث الذى تركه لنا الفارابي من خلال كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة» ومن بينها:

1 - علم السياسة ٢ - فلسفة الدين
 ٣ - علم الاجتماع ٤ - الطبيعيات وعلم
 النفس .



لقد بذل الفارابي في كتابه جهداً،

وجهداً كبيراً. وما أحوجنا الآن إلى

الاستفادة من الجوانب التي بحث فيها

الفارابي منذ قرون عديدة ، والتي من أجلها

أطلق عليه لقب المعلم الثاني .



تمرير: محيال تربعطت

المحرم - صفر - ربيع الأول ٩٠٤٠ه / سبتمبر \_ أكتوبر \_ نوفمبر سنة ١٩٨٨م.

ببليوجرافيا • الفكر الاسلامي ـ قائمة فصلية منتقاة .

● دليل الباحث في «المرأة والأسرة في الاسلام» ( جزء ٢) .





# الفكرالإشلامى

قائمة فصلية منتقاة

الهدف : إعلام القراء ، والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية ، وأمناء المكتبات ، بما يصدر تباعاً في هذا المجال .

التغطية : السنة الجارية والسنة السابقة .

اللغة : العربية .

الأوعية : الكتب ـــ الأطروحات الجامعية ـــ بحوث المؤتمرات ــ مقالات الدوريات . ﴿

الوصف : التقنين الدولي للوصف الببليوجراف (تلوب )-

التنظيم : رؤوس موضوعات مرتبة هجائياً . معتمدة على : قائمة رؤوس الموضوعات العربية لإبراهيم الحازندار ، ط 3 ـــ الكويت : دار البحوث العلمية ، 1983 ، مع إضافات محدودة .

المصادر: 50 % مباشرة.

50 % قوائم ببليوجرافية ، أهمها : عالم الكتاب ، القاهرة ، وعالم الكتب ، الرياض . والفهرست ،

بيروت .

الفهارس: فهرس المؤلفين -



#### آفات اللسان

القحطاني ، سعيد بن على . آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة \_ الرياض : دار السرشد ، 17 x 24 هـ . \_ 79 المورسد ، سم . \_ (1)

### ابن تيمية \_ الفكر التربوى

الكيلانى ، ماجد عرسان . الفكر التربوى عند ابن تيمية . ط ٢ ، مزيدة ومنقحة . للدينة المنورة : مكتبة دار الترسراث ، 1407 هـ ـ دار الترسراث ، 1407 هـ ـ 1986

#### ابن ماجه \_ الصحيح

الألباني ، محمد ناصر الدين . صحيح ابن ماجه \_ الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج ؛ بيروت : توزيع المكتب الإسلامي ، توزيع المكتب الإسلامي ، 30 محم ؛ 30 سم .

#### أحمد بن حنبل ــ مسائل

أحمد بن حنبل. جزء فى مسائل عن أبى عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى ؟ رواية عبد الله بن محمد البغوى ، تحقيق محمود بن محمد الحداد \_\_\_\_

أبو يعلى ، أبو الحسين محمد بن القاضى . جزء فيه المسائل التي حلف عليها أحمد ؛ تحقيق محمود بن محمد . الحداد \_ الرياض : دار العاصمة ، الحداد \_ الرياض : دار العاصمة ، 1407 هـ \_ 135 ص ؛ 24 سم \_ (5) .

## الأدب الإسلامي

#### الأدعيسة

النووى ، يحيى بن شرف ، ت ٢٧٦ ه. .
الأذكار النووية أو حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار ؛ حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلق عليه محى الدين مستو — ط ١ — دمشق ؛ بيروت : دار ابن كثير ؛ المدينة المنورة : مكتبة دار التراث ، المدينة المنورة : مكتبة دار التراث ، 1986 م — 720 ص ؛ 1407

#### الإفتاء

ابن باز ، عبد العزيز بن عبد الله . الفتاوى \_\_\_ ط ١ \_\_ الرياض : مؤسسة

الدعوة الإسلامية الصحفية. الجزء الأول 283 ص ؛ 24 سم. (8)

ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن . أدب المفتى والمستفتى ؛ دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر – المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم ، 1407 هـ \_ 215 ص ؛ 24 ص ؛ 24 ص

#### إقبال ، محمد

سهيل ، محمد إقبال . إقبال والأمة الإسلامية ـ الرياض ـ جدة : وحدة التعليم بسفارة جمهورية باكستان الإسلاميـة ، 1407 هـ باكستان الإسلاميـة ، 1407 هـ (10)

عبد الرحمن ، خليل الرحمن . إقبال وقضايا معاصرة ــ الرياض وجدة : وحدة التعليم بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية ، 1407 هـ - 1986 م ــ 24 ص . (11)

الفضلى ، عبد الهادى . المسؤولية الخلقية فى فكر الدكتور محمد إقبال الرياض حددة : وحدة التعليم الرياض حددة : وحدة التعليم بسفارة جمهوريسة باكستان الإسلامية ، 1407 هـ - 1986 م \_ (12)

#### الاقتصاد الإسلامي

العوضى ، رفعت . الاقتصاد الإسلامى : مصادره في الفقه العام و في الفقه الماني

والاقــتصادى وفى كتب الفكــر العامة: موضوعه ــ تطوره. ط ١ ــ العامة: مكتبة الطالب مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعى، 1407هـ - 1986م 1986 ص ؛ 24 سم ــ ( مكتبة الطالب الجامعى ؛ 30)

#### إمامة الصلاة

الطرهوني ، محمد بن رزق . من أم الناس فليخفف . ب الرياض : دار عالم فليخفف . ب الرياض : دار عالم الكتب ، 1407 هـ - 1987 م ـ 67 ص ؛ 17x24 ( سلسلة الرسائل العلمية ـ 4).

#### الإمامة العظمى

الدميجي ، عبد الله بن عمر . الإمامة العظمي عند أهل السنة والجماعة ... الرياض : دار طيبة ، 1407 هـ الرياض : دار طيبة ، 1987 هـ 1987 م ... 657 ص ؛ 24 سم ... (من قضايا الفكر السياسي الإسلامي في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ) .

#### انحراف الأحداث

المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، معالجة الشريعة الإسلامية لمشاكل انحراف الإسلامية لمشاكل انحراف الأحداث: أبحاث الندوة العلمية السابعة بالرياض: المركز، السابعة بالرياض: المركز، 1407 هـ 393 ص ؟ 24سم. (16)

المكرمة: المؤلف، 1407 هـ ــ (21) 205 ؛ 24 سم.

### التربية الإسلامية ــ ببليوجرافيا

عطية ، محى الدين . الفكر التربوى الإسلامي : ببليوجرافيا - الإسلامي : الكويت : دار البحوث العلمية ، الكويت : دار البحوث العلمية ، 1986 هـ ، 1986 م \_ 158 ص ؛ 24

## التعلم العالى والمرأة

أحمد ، أنيس . النساء المسلسات والتعليم العالى ، ترجمة مكتب التربية العربى لدول الخليج ـ الرياض : المكتب ، 1407 هـ 1987 م ـ 118 . ص .

#### التوحيد

الزندانى ، عبد المجيد عزيز . كتاب الزندانى ، عبد المجيد عزيز . كتاب التوحيد ـ ط 2 ـ جدة : دار المجتمع ، 1407 هـ ـ 3 ـ ج ؛ المجتمع ، 1407 هـ ـ 24 ـ (24)

#### الجغرافيا

خضر ، عبد العليم عبد الرحمن . المسلمون وعلم الجغرافيا \_ جدة : مؤسسة المدينة للصحافة والنشر ، 1407 هـ \_ 243 ص ؛ 24 سم . (25)

## الأنبياء والرسل

آل سعدى ، عبد الرحمن بن ناصر . الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية \_ ط والمرسلين من الكافية الشافية \_ ط 2 \_ الدمام : دار ابن الـقيم ، 1987 م \_ 123 ص ؛ 20 سم .

القطان ، مناع خليل . الحاجة إلى الرسل في هداية البشرية وبناء المجتمع المسلم \_ جدة : الدار السعودية للينشر : 1407 هـ ، 1987 م \_ للينشر : 1407 هـ ، 1987 م \_ (18)

#### البابية والبهائية

السامرائي ، قاسم . الأصول التاريخية لنحلة البابية والبهائية ، دراسة في أصولهما العقدية ــ الرياض : دار أمية ، 1407 هـ ــ 62 ص . (19)

#### البنوك الإسلامية

عطية ، جمال الدين . البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم ، التقليد والاجتهاد ، النظرية والتطبيق ــ كتاب الأمة النظرية والتطبيق ــ كتاب الأمة -13- الدوحة ــ (قطر) : رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ، المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ، (20) ص 197؛ 20سم (20)

#### التربية الإسلامية

خياط ، محمد جميل . النظرية التربوية في الإسلام : دراسة تحليلية \_ مكة

أميـــة، 1407 هـ، 1987 م. (30) م.

#### الحسبــة

العريفى ، سعد بن عبد الله . الحسبة والنيابة العامة : ودراسة مقارنة ...
الرياض : توزيـع ار الـرشد ، الرياض : 120 ص ؛ 24 سم . (31)

## الدعوة الإسلامية

مرزوق ، سليمان . الدعوة الإسلامية بين الفردية والجماعية ، إشراف حسين قاسم \_ الكويت : مكتبة المنار الإسلامية ، 1407 هـ \_ 1986 م \_ (32)

### الدعوة الإسلامية \_ تاريخ

#### الذهبي ــ المشتبه

ابن ناصر الدين الدمشقى ، محمد بن أبى بكر . الإعلام بما وقع فى مشتبه الذهبى من الأوهام ؛ دراسة وتحقيق عبد رب النبى محمد ـ المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم ،

#### جناح ، محمد على

سهيل ، محمد إقبال . قالوا عن الزعيم محمد على جناح ـ جدة والرياض : وحدة التعليم بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية ، 1407 هـ \_ 19 ص .

#### الحديث النبوى

الآجرى ، محمد بن الحسين . كتـاب الأربعين حديثاً ، تحقيق محمود الأربعين حديثاً ، تحقيق محمود النقراشي السيد على ــ بريدة : دار العليان ، 1407 هـ ، 1987 م ــ العليان ، 17x24 سم. (27)

ابن المبارك ، عبد الله ، مسند الإمام عبد الله بن المبارك ؛ حققه وعلق عليه صبحى البدرى السامرائى — الرياض : مكتبة المعارف ، الرياض : مكتبة المعارف ، 1987 هـ ، 1987 م — 186 ص ؛ 24

عجاج ، حمزة محمد صالح ، من وصایا الرسول صلی الله علیه وسلم : خمس و خمسون وصیة \_ المدینة المنورة : و خمسون وصیة \_ المدینة المنورة : د . ن ، [ 1407 هـ ] نـ 125 ص ؛ (29)

## الحرب ــ تاریخ

عبد المنعم ، محمد فيصل ، تاريخ الحرب في الإسلام من حرب الفجار إلى ملحمة الإسلام من حرب الفجار إلى ملحمة القتال في أحد ــ الرياض : دار

التراث ، 1407 هـ ، 1987 م – التراث ، 1407 هـ ، 1987 م – 340 مل ؛ 24 سم – ( فلسفة السيرة ) .

#### الشبساب

عبد المحسن ، عبد الله حسن . أسباب ضياع الشباب في المجتمعات ضياع الشباب في المجتمعات الإسلامية \_ الرياض : توزيع مكتبة أسام\_ة ، 1407 هـ \_ 96 ص ؛ 24

#### صلاة التراويح

سالم ، عطية محمد . التراويخ : أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام \_ ط ١ \_ المدينة المنورة : مكتبـــة دار التـــراث ،1407 م يه مكتبــة دار التــراث ،1987 م يه ميم ( الرسائــل المدنيــة ؛ مما ( الرسائــل المدنيـــة ) . ( الرسائــل المدنيـــة )

### الصيام والصحة

الأحمرى ، سعيد بن عبد الرحمن . صوموا تصحوا: دارسة علمية لفوائك مكتبة الصيام الصحية \_ الرياض: مكتبة المعارف ، 1407 هـ \_ 111 ص ، المعارف ، 14x20 سم .

## الطب الروحاني

ابن الجوزى ، عبد الرحمن بن على . الطب الروحانى ؛ دراسة وتحقيق وتعليق مصطفى عاشور ــ الرياض : مكتبة 1407هـ ، 1987 م ـــ 560 ص ؛ 24 سم .

#### الربا

حماد، نزیه، أحكام التعامل بالربا بین المسلمین وغیر المسلمین فی ظل العلاقات الدولیة المعاصرة ـ جدة: مكتبة دار الوفـاء، 1407 هـ ـ مكتبة دار الوفـاء، 1407 هـ (35)

## الزواج (فقه)

طاحون ، نبيل بن كال الدين . المحرمات من النساء \_ الرياض : مطابع من النساء \_ الرياض : مطابع \_ الفرزدق ، 1407 هـ ،1987 م \_ (36)

#### السعادة

يالجن ، مقداد . طريــق السعـــادة ــ الريــاض : مطابــع البكيريــة ، 1407 هـــ ــ 1987 مــــ 1987 مـــ (37)

#### السيرة النبوية

المالكى، محمد علوى. محمد الإنسان المالكى، محمد علوى. محمد دار الكامل عليسة، ط ٤ ـ جدة: دار الكامل عليسة، ط ٤ ـ جدة والمالمروق، 1407هـ ص ٤٠ الشروق، 17x24.

الميسر ، محمد أسيد أحمد . السرسول والوحى ـ دمشق ؛ بيروت : دار ابن كثير ؛ المدينة المنورة : مكتبة دار

الساعى ؛ القاهرة : مكتبة القرآن ، إلى الماع على الماع على القاهرة : مكتبة القرآن ، إلى الماع 1987 م الماع 80 ص

#### الطب العربي

عمد، محمود الحاج قاسم. الطب عند العسرب والمسلسمين: تاريخ ومساهمات حدة: السلدار السعوديسة للسنشر، 1407هم، السعوديسة للسنشر، 1407هم، 1987

## العالم الإسلامي

القضماني ، محيى الدين حسن . قضايا هامة في حاضر العالم الإسلامي . مامة في حاضر العالم الإسلامي . \_ بيروت : المكتب الإسلامي . \_ 1407 هـ \_ 206 م . \_ 246 م . \_ 246

#### العقيده الاسلامية

الجزائري ، أبو بكر . عقيدة المؤمن . ـ ط د الشروق ، الشروق ، عدة : دار الشروق ، عدة : دار الشروق ، به 1987 هـ ، 1987 ص ؛ في المواد الله المواد الموا

المدخلي، زيد بن محمد. الحياة في ظل العقيدة الإسلامية. ـ جازان: العقيدة الإسلامية . ـ جازان الأدبي، 1407 هـ ـ نادي جازان الأدبي، 1986 م. ـ 111 ص ؛ 1986 م. ـ (47)

### العلم التجريبي

الدسوق ، فاروق أحمد . الإسلام والعلم التجريبي ـــ بيروت : المكـــتب

الإسلامى ؛ الرياض : مكتبة الإسلامى ؛ الرياض : مكتبة الخانى ، 1407 هـ ــ 84 ص ؛ (48)

#### العلمانية

العرمابي ، محمد زين الهادي . نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع الإسلامي ب الرياض : دار الإسلامي ب الرياض : دار العاصمة ، 1407 هـ ب العاصمة ، 1407 هـ ب (49)

## على بن أبي طالب

مغربی ، محمد علی ، علی بن أبی طالب والحسن بن علی ــ جدة : المؤلف ، والحسن بن علی ــ جدة : المؤلف ، ــ 1986 هـ ــ 1407 هـ ـ 17x24

## الغزو الفكرى والخلقى

المركب العبربي للبدراسات الأمنية والتدريب. طرق إحكام الرقابة على وسائل الغزو الفكرى والحلقى: موضوعات البدورة التدريبية السابعة بـ الرياض: المركب 1407 هـ ب 24 سم. (51)

#### الغناء والمعازف

ابن رجب ، عبد الرحمن بن أحمد ، ت ابن رجب ، عبد الرحمن بن أحمد ، توهة الأسماع في مسألة السماع « أحكام الغناء السماع « أحكام الغناف » ؛ تحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان \_ ط 1 \_ الرياض :

دار طيبة ، 1407 هـ ، 1986 م \_ 124 ص ؛ 20 سم .

#### قتال البغاة

الماوردى ، على بن محمد بن حبيب . قتال أهل البغى من الحاوى الكبير ، تحقيق إبراهيم بن على صندقجى ــ المدينة المنورة : المحقــق ، 1407 هـ ــ المنورة : المحقــق ، 17x24 هـ . (53)

## القرآن \_\_ ألفاظ

#### القرآن \_ تشبيهات

ابن ناقیا ، عبد الله بن الحسین ، ت الله بن الجمان فی الله عبد کتاب الجمان فی تشبیهات القرآن ؛ تحقیق وضبط ومراجعة محمود حسن أبو ناجی الشیبانی \_ الریاض : المحقق ، الشیبانی \_ الریاض : المحقق ، 1987 م \_ ۲۱۲ ص ؛ (55)

### القرآن \_ تفسير

ابن رجب الحنبلي ، عبد الرحمن بن أحمد . تفسير سورة النصر ، تحقيق الدكتور

حسن ضياء الدين عتر ـ بيروت: دار البشائـــر، ط 2، 1987 ـ 120 ص.

الجزائرى ، أبو بكر جابر . أيسر التفاسير لكلام السعلى الكسبير \_ ط 2 ، لكلام السعلى الكسبير \_ ط 2 ، منقحة \_ [ د . م : د . ن ] ، منقحة \_ [ د . م : د . ن ] ، 1407 هـ ، 1987 م ( جدة : راسم للدعاية والإعسلان ) \_ 4 مج ؛ 25 سم .

الرومى ، فهد بن عبد الرحمن . اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ـــ الريـــاض : د . ن ، 1407 هـ الريـــاض : د . ن ، 1238 هـ بحد 3 ص ص 1238-861 ؛

السيد على ، محمود النقراشي . مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر المائدور — الحديث \_ التفسير بالمأثـور \_ القصيم \_ بريدة : مكتبة النهضة ، القصيم \_ بريدة : مكتبة النهضة ، 1407 هـ \_ 1986 م \_ 219ص ؛

لحام ، حنان . من هدى سورة لقمان ـ ط 2 ـ الرياض : دار الهدى ، ط 2 ـ الرياض : دار الهدى ، من 1987 م ـ 1987 ص ( نظرات في كتاب الله ؟ ٤ ) . (60)

## القرضاوى ـ الحلال والحرام

آل فوزان ، صالح بن فوزان . الإعلام بنقد كتــاب الحلال والحرام ط ٥ ــ

## المرأة والعمل

البار ، محمد على . عمل المرأة فى الميزان \_ ط 3 \_ جدة : الدار السعوديـة ، 1987 \_ م 1407 هـ \_ 1987 م، للــنشر ، 1407 هـ \_ 239

## المسعودي ــ التاريخ

#### المعتزلة والسنة

حسين ، أبو لبابة . موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها \_ ط 2 \_ النبوية والرياض : دار اللوء ، دار اللوء ، 183 ص (68)

#### مكة المكرمة

السرياني ، محمد محمود . مكة المكرمة : دراسة في التــــغير السكـــاني دراسة في التــــغير السكـــاني مكت المحرمة : نادى مكة الثقافي الأدبي ، المكرمة : نادى مكة الثقافي الأدبي ، 1407 هـ ـــ 1986 م ـــ 1407 ص ، (69)

الفاكهى ، محمد بن إسحق . أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، دراسة و تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ــ مكة المكرمة : مكتبة

الرياض: مكتبة المعارف، الرياض: 123 م 1986 م. 1407 ص؛ 14x20

#### القواعد الفقهية

الأهدل ، إبراهيم بن محمد . الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية ـ جدة : مكتبــــة جدة ، 1407 هـ ـ مكتبـــة جدة ، 1407 هـ . مكتبــــة جدة ، 1986 م \_ 300 ص ؛ 24 سم . (62)

#### الكيمياء

الشيكل، على جمعان. الكيمياء في الشيكل، على الإسلامية \_ صنعاء: الخضارة الإسلامية \_ صنعاء: (63) مكتبة الجيل الجديد، 1987. (63)

#### محاسبة النفس

ابن أبى الدنيا ، عبد الله بن محمد . محاسبة النه النه النه الرياض : مكتبة مكتبة القرآن ، الساعى ؛ القاهرة : مكتبة القرآن ، إيداع 1987 م \_\_ 96 ص . (64)

# المذاهب الاقتصادية

كال ، يوسف ، الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ــ المنصورة : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، 1986 م ــ 235 ص . (65)

ومطبعــة النهضبــة الحديثــة، والنصرانية ــ الريا 1407 هـ ــ 1986 م ــ الجزء العامة لإدارات البا الأول 491 ص ؛ 17x24 . (70) والإفتــاء والدعـــ

وزارة الإعلام . ماذا حدث في مكـة المكرمة : القصة الكاملة للفتنة الخمينية في رحاب الحرم : حقائق ووثائق ، ذي الحجة ( الجمعة ) ــ ووثائق ، ذي الحجة ( الجمعة ) ــ الرياض : وزارة الإعلام ــ 263 ص ؛ 24 سم .

#### الموالاة والمعاداة

الجلعود ، محماس بن عبد الله . الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية \_\_ الرياض : المؤلف ، 1407 هـ \_ الرياض : المؤلف ، 1016 هـ ؛ 1016 ص ؛ عبد 1016 ص ؛ عبد 25 سم .

## ندوة النظم الإسلامية

مكتب التربية العربي لدول الخليج . وقائع ندوة النظم الإسلامية (أبو ظبي الدوة النظم الإسلامية (أبو ظبي ١٤٠٥ صفر ١١٠ صفر ١٩٨٤ هـ / الرياض : المكتب ، ١٩٥٦ هـ الرياض : المكتب ، ١٩٥٦ هـ الرياض : المكتب ، ١٩٥٦ هـ (73)

#### النصرانية

مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية

والنصرانية \_ الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعسوة والإرشاد، والإفتاء هـ 1987 م \_ 528 ص؛ 1407 مـ 24

# اطوطاني

# الأعيان والمنافع المشتركة ( فقه )

محمد، شرف الدين. الأعيان والمنافع المشتركة في الشريعة الإسلامية \_ مكة المكرمة: جامعة أم القرى، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1407هـ \_ ماجستير [ إشراف: د. محمد سعيد الحارثي ] .

### الجهاد ـ تاریخ

المزروع، وفاء عبد الله بن سليمان. جهاد المسلمين خلف جبال البرتات من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجرى مكة المكرمة: المحرسة اللدراسات العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى 1407هـ ما 1986 هـ دكتوراه. [ إشراف عبد الرحمن فهمي محمد ] (76)

#### الحجر ( فقه )

القحطانى ، بدرية بنت مصلح . أسباب الحجر فى الفقه الإسلامــــى ــ الرياض : قسم الدراسات الإسلامية

#### الصغير ( فقه )

السعيد، عبد العزيز بن فهد بن زيد. أحكام الصغير المميز في الشريعة الإسلامية. ـ الرياض: المعهد العالي للقضاء، 1407هـ ـ ـ العالي للقضاء، حكوراه. ـ [ إشراف د. عبد العزيز بن عبد المنعم].

## القرآن إعجاز

بسيونى ، سميرة بنت محمد سعيد . أبو عبيدة والتفكير البلاغى فى كتاب « إعجاز القرآن » \_ الرياض : قسم اللغة العربية وآدابها بكلية التربية للبنات الرئاسة العامة لتعليم البنات ، الرئاسة العامة لتعليم البنات ، متطلبات الحصول على الماجستير 476 مم متطلبات الحصول على الماجستير 476 ص [ إشراف فرج كاملل أحمد سليم]

### القرآن – تفسير

الجدعان ، منور عبد الله . الدخيل في تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المنير للخطيب الشربيني من أول سورة يوسف إلى آخر القرآن : عرض ودراسة . الرياض : قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات الرئاسة العامة لتعليم البنات ، الرئاسة العامة لتعليم البنات ، متطلبات الحصول على درجة من الماجستير تخصص التفسير وعلوم القرآن . - 149 ص . [ إشراف القرآن . - 149 ص . [ إشراف محمد بكر إسماعيل]

بكلية التربية للبنات الرئاسة العامة لتعليم البنات ، 1407 هـ ــ جزء من متطلبات الحصول على الماجستير ــ متطلبات الحصول على الماجستير ــ واشراف جمال الدين إبراهيم دسوق ونادية مرسال عبد الله ] (77)

#### الحديث النبوى

البسام ، لولوة عبد الله . تحقيق كتاب التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث خاتمة سفر السعادة لمحمد بن همات زاده الدمشقي (ت ١١٧٥هـ) — الرياض : كلية التربية للبنات — الأقسام الأدبيــــة ، 1407هـ) الأقسام الأدبيـــة ، 1407هـ)

سلامة ، سالم أحمد . دراسة وتحقيق وتخريج الجزء التاسع من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان \_ مكة المكرمة : كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القري ، 1407 هـ \_ دكتووراه \_ 2 مج :889 ص . دكتوراه السيد محمد الحكيم ]. (79)

## الزواج (فقه)

الأهدل ، عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة . تحقيق و دراسة كتاب النكاح من الحاوي الكبير للماوردي . \_ مكة المكرمة : كلية الشريعة موالدراسات الإسلامية جامعة أم القرى ، 1407هـ ، 1987م . \_ دكتوراه . \_ 4 مج : 1523 ص . \_ [ إشراف يوسف عبد الهادى الشال ]

الكبيسى ، عيادة أيوب . دراسة وتحقيق وتخريج تفسير سورتى الأنفال والتوبة من تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول عيالية والصحابة والتابعين للإمام الرازى . مكة المكرمة : كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الشريعة أم القرى ، 1407هـ ، جامعة أم القرى ، 1407هـ ، محمد نور سيف ] . (84)

# بحورے.

## الإحصاء والطب

سليمان ، محمد على إبراهيم . علم الإحصاء بين الشريعة والطب .

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (85)

## تجارة الأعضاء

مسلم ، فقى . تجارة الأعضاء فى الشريعة الإسلامية .

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (86)

### التربية الإسلامية - مؤتمرات

فقى ، سيد على . مشاكل تطبيق توصيات المؤتمرات الأربعة السابقة واقتراح الحلول .

في المؤتمر العالمي الخامس للتربية الإسلامية (1987: القاهرة) (87)

## التعليم – مصر والسعودية

نعيم ، خالد محمد . التعاون المصرى السعودى في مجال التعليم (1930 - السعودى في ندوة على العلاقات المصرية السعودية في النصف الأول من القرن العشرين (88)

#### التعليم والمسجد

زيدان ، همام . إحياء الدور التعليمي للمسجد .

فى المؤتمر العالمى الخامس للتربية الإسلامية ( 1987 : القاهرة ) (89)

#### تغير الجنس

داوُد ، عبد الوهاب عبد الكريم . تغير الجنس وملاحظات وتعليق .

في المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (90)

#### الثقافة – مصر والسعودية

برج ، محمد عبد الرحمن . دراسة لبعض أوجه التعاون الثقافي بين مصر والمملكة العربية السعودية على عهد الملك/ عبد العزيز . — 11 ص . في ندوة العلاقات المضرية السعودية في النصف الأول من القرن العشرين في النصف الأول من القرن العشرين (91)

#### جهاز الإنعاش

مدكور ، مختار . جهاز الإنعاش بين الطب والشريعة .

#### السمنة

حتحوت ، محمد حافظ . تحدید السعرات الحراریة والسمنة .

في المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (97)

#### السياسات الخارجية

عثمان ، محمد فتحى . السياسة الخارجية للدولة الإسلامية المعاصرة عند الملك عبد العزيز بين مبدأى الاستقلال الوطنى والوحدة الإسلاميدة . – 5 ص .

فى ندوة العلاقات المصرية السعودية فى النصف الأول من القرن العشرين ( 1987م: الزقازيق )

#### الطب العربي

الثامري، داوُد مزيان. الطب العربي الإسلامي.

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة (1987: القاهرة) (99)

#### الطب والشريعة

الحايك ، سيمون . الطب والشريعة . في المؤتمر الطبي الإسلامي الإسلامي الدولي عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة (100) (100)

## الطب والشريعة

الحديدى ، خالد . أثر الأحكام الشريعة على تطور العلوم الطبية . في المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي عن

في المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (92)

#### دارون

شعراوى ، عبد الجليل . من الإرشادات الهادية في القرآن الكريم وإسقاط نظرية دوران .

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 1987: القاهرة ) (93)

#### السعودية – تاريخ

بيومى، زكريا سليمان، موقف الصحافة في مصر من ضم عبد العزيز ابن سعود للحجاز. – 18 ص. في ندوة العلاقات المصرية السعودية في النصف الأول من القرن العشرين في النصف الأول من القرن العشرين (94)

رفعت ، عصام ، الملك عبد العزيز آل سعود على ضفاف النيـــل ؛ دراسة فى العلاقات المصرية السعودية فى إطار المناخ العربي والدولى . - 23 ص . فى ندوة العلاقات المصرية السعودية فى النصف الأول من القرن العشرين فى النصف الأول من القرن العشرين (95)

عزباوى ، عبد الله محمد . موقف مصر من ضم ابن سعود للحجاز - 1924 . بي سعود 1926 . – 14 ص

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 1987 : الزقازيق ) (96)

الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة (101) : القاهرة ) (101) حسنى ، عبد الرحيم صدقى محمد . أخطاء الأطباء بين الشريعة الإسلامية والقانون .

في المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة (102) : القاهرة ) (102)

عبد الآخر ، أحمد أبو الوفا . رؤيه إسلامية لبعض المخالفات الطبية .

في المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة (103) : القاهرة ) (103)

#### الطبيب المسلم

رسلان ، عادل عبد المجيد . القيم الروحية والحلقية وأثرها في تكوين الطبيب المسلم .

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة (104) : القاهرة ) (104)

محمد ، محمد عبد الجواد . الطبيب المسلم بين أحكام القانون الوضعى وأحكام الشريعة الإسلامية .

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة (105) : الزقازيق ) (105)

## العالم الإسلامي

فى ندوة العلاقات المصرية السعودية فى النصف الأول من القرن العشرين ( 1987م: الزقازيق)

#### علم الجنس

الحديدى ، خالد . أثر الأحكام الشرعية على تطور العلوم الطبية (علم الجنس) .

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (107)

### العلم والمجتمع

عروة ، أحمد . تحديات علمية وآفاق الجتماعية .

في المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة (1087: القاهرة) (108)

## العلوم الصحية

عوض الكريم، سوسن مصطفى . أثر الإسلام على منهجية البحث فى العلوم السلوكية فى مجال الصحة ، 6 ص . فى اللقاء العالمي الرابع عن ص . فى اللقاء العالمي الرابع عن قضايا المنهجية والعلوم السلوكية وطايا المنهجية والعلوم السلوكية (109)

## الفكر الإسلامي

الكتانى ، محمد إبراهيم . ملاحظات حول مساهمة المغرب فى تجديد الفكر الإسلامى .

فى ندوة تجديد الفكر الإسلامى (110) (110) (110)

## القرار المكين

نور الدين، فيصل إبراهيم زاهر. القرار المكين.

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 1987 : القاهرة ) (111)

#### الخدرات

الصياد، إبراهيم عبد الحميد. القنب المندى ( الحشيش ) بين السطب والدين .

فى المؤتمر الطبى الإسلامي الدولى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ( 112) : القاهرة ) (112)

# مقالات

## الإباضية

#### ابن تيمية

غانم، حسين . ابن تيمية وقانون تناقص المنفعة ـ الاقتصاد الإسلامي ـ س لمنفعة ـ الاقتصاد الإسلامي ـ س 68 : ع 68 ( رجب 1407 هـ ـ مارس 1987 م ) ص 24-29 ( 114) ابن تيمية ـ الاحتكار

غانم، حسين، ابن تيميسة والتحليسل الاقتصادي للاحتكار ـ الاقتصاد

الإسلامى ــس 6: ع 70 ( رمضان 1407 هـ ـ مايـــو 1987 م) ص 40-36

## ابن تيمية ـ العقل والنقل

يتيم، محمد، ابن تيمية ومسألة العقل والنقل . \_ الفرقان \_ س 3 : ع 8 والنقل . \_ الفرقان \_ س 3 : ع 8 والنقل . \_ الفرقان \_ س 3 : ع 4 مارس ( رجب \_ شعبان 1407 هـ/ مارس أبريل 1987 م ) ص 16 \_ 24 (116)

## ابن جماعة \_ التربية

محجوب ، عباس . ابن جماعة وآراؤه في التربية وطرق التدريس ــ الوعي الإسلامــــــى ــ س 23 ع 269 ألإسلامــــــى ــ س 23 ع 1407 هــ ينايس ( جمادي الأولى 1407 هــ ينايس ( 117)

# ابن حزم ـ الزكاة والصدقة

عمد، عبد العظيم جعفر، أهمية الزكاة ومفهوم الصدقة عند ابن حزم. ـ. الوعــــى الإسلامــــى ــ س 23. عبد الوعــــى الإسلامــــى ــ س 23. عبد 1407 هـــ مارس عبد 1407 هــ مارس عبد 1987 م) ص 23–23

## ابن قدامة \_ البرهان

الفنيسان ، سعود بن عبد الله . تحقيق كتاب البرهان في بيان القرآن لعبد الله بن أحمد بن قدامة \_ البحوث الله بن أحمد بن قدامة \_ البحوث الإسلاميــة \_ ع 19 ( رجب . شوال شعبــان . رمضان . شوال شعبــان . رمضان . شوال 1407 هـ ) ص 189 ـ 284 (119)

## الاجتهاد \_ أصول فقه

فرج ، محمد سليمان . الاجتهاد والتقليد في العصر الحاضر . ــ منار الإسلام ــ

# أفريقيا \_ تعليم

بيومى ، محمود . التعليم العربى والإسلامى في القارة الأفريقية . \_ الوعيى 270 الإسلامي . \_ س 23 : ع 270 الإسلامي . \_ س 23 : ع 1407 ( جمادى الآخرة 1407 هـ \_ فبراير 1987 م ) ص 52—67 ( الأمية الأمية

محمد ، محمد عبد الهادى . قضايا الإنتاج من منطلق المعتقدات الإسلامية . ـ من منطلق المعتقدات الإسلامية . ـ الوعلى الإسلاميين . ـ س 23 . علم الإسلاميين . ـ س 23 . علم الإسلاميين . ـ س 23 . علم الإسلاميين . ـ س 271 ع 1407 هـ ـ مارس 1987 م ) ص 47-42 هـ (127)

## الأندلس

فوزى ، فاروق عمر . من مظاهر الحركة الشعوبية في الأندلس ـ الرسالة الإسلاميـــة ـ س 20 . ع الإسلاميـــة ـ س 20 . ع ـ 1406 ( ذو الحجة 1406 مـ عرم 1407 هـ ـ أغسطس ـ سبتمبر 1986 م ) ص 123-143 . (128)

### الإنسان

الندوى ، محمد الرابع الحسنى . الطبعية الإنسان \_ 2 . \_ البعث الإنسان \_ 2 . \_ البعث الإنسان \_ 2 . \_ البعث الإسلامى \_ عبر 31 ع 10 ( رجب الإسلامى \_ عبر 10 مارس 1987 م) مارس 1987 م) ص 24-33

س 12 : ع 6 (جمادی الآخرة الآخرة م ) 1987 هــــــ فبرايـــر 1987 م ) ص 22 ــــــ 20 و م

مدكور، محمد سلام، أهميـــة استثار الخطط المنهجية في عملية الاجتهاد ـ : 22 عملية الدراسات الإسلاميـة . ـ مج 22 عملية الثاني ـ مجمادي الثاني لي الثاني ـ مارس 1987م) مناير ـ مارس 1987م) ص 5—50

# الأدب الإسلامي

المنانى ، عبد الله \_ مجالات الإبداع فى الأدب الإسلام\_\_\_ى الحديث الأدب الإسلام\_\_\_ى الحديث والمعاصر . \_ الفرقان . \_ س 3 : 3 ( رجب \_ شعبان 1407 هـ / ع 8 ( رجب \_ شعبان 1987 م ) ص : مارس \_ ابري\_ل 1987 م ) ص : 41\_34.

# الأدوية ( فقه )

السنبهلي ، محمد برهان الدين . حكم السنبهلي ، محمد برهان الدين . حكم الشريعة الإسلامية في التداوى بالأشياء النجسة ودم الإنسان 1 البعث الإسلامي . \_ مج 32 : ع 1 البعث الإسلامي . \_ مج 1407 هـ \_ مايـــو ( رمضان 1987 هـ \_ مايــو ( 123)

# الأسرة

الندوى ، محمد الرابع الحسنى الندوى . وحدات الحياة الاجتماعيدة والأسر . دات الحياة الإسلامى . د مج والأسر . دالبعث الإسلامى . د مج على الأسلامى . د منان 1407 هـ د على المايو 1987 م) ص 80-87 (124)

## التأمين

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
التأمين ــ البحوث الإسلامية ـ
ع 19 ( رجب ـ شعبـــان ـ
رمضان ـ شوال 1407 هـ)
ص 17-133

الندوى ، محمد صدر الحسن ، التأمين في الندوى ، محمد صدر الحسن ، التأمين في الاقتصاد الإسلامي \_ البعث الإسلامي \_ ع 31 : ع 10 الإسلامي \_ ع 1904 هـ \_ مارس : 32 \_ 52 \_ 59 ، ع 32 : 32 : 32 مايو ع 1 ( رمضان 1407 هـ \_ مايو ع 1 ( رمضان 1407 هـ \_ مايو التجارة \_ قاريخ التجارة \_ قاريخ

بيضون ، إبراهيم . التجارة في المدينة \_ 1 المنطلق \_ ع 33 (ذي القعدة المنطلق \_ ع 1407 م) ص 1407 م) ص (137)

## تحقيق النصوص

الرامهرمزى . دليك المحقق للسنص الرامهرمزى . ه المحدث الفساصل 9 : ع 1 للرامهرمزى ـ البصائر ـ س : ع 9 للرامهرمزى ـ البصائر . س : ع 9 (138) . (184-129 )

## التراث

أمين ، حسين أحمد . حول أزمة تعاملنا مع التراث العربى ــ الهلال ــ س 94 :
ع 3 ( رجب 1407 هـ ــ مارس على . الحوار الناقص وأزمة المناكر ، زهير على . الحوار الناقص وأزمة

# أهل الذمة

العبوا ، محمد سليم . النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين \_ الحوار \_ س 2 : ع 5 (1407هـ \_ (130) 57-41 م) ص 1987

## البحث الاجتماعي

عصار ، خير الله . محاولة بناء نماذج منطقية إسلامية للبحث الاجتماعي \_ 1 منطقية إسلامية للبحث الاجتماعي 1 بجلة العلوم الاجتماعية . مج 15 : ع 1 (ربيع 1987) ص 43-68 (131)

## البحث الفقهي

الدسوق ، محمد . مرض خطير يغيزو البحوث الفقهيسة المعساصرة \_ الهلال \_ س 94 ( جمادى الأول \_ ( جمادى 1987 م ) 1407 ص 153-148 .

## البنوك الإسلامية

قاسم، قاسم محمد. المستندات والتوثيق في البنوك الإسلامية ـ الاقتصاد الإسلامية ـ الاقتصاد الإسلاميية ـ س 6: ع 70 الإسلاميي ـ س 6: ع 70 ( رمضان 1407 هـ ـ ماييو ( رمضان 1987 هـ ماييو ( 133) . 45-41 هـ ( 133)

المصرى ، رفيق . توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين في المصارف الإسلامية \_ الوعى الإسلامي . \_ الإسلامي . \_ الوعى الإسلامي . \_ س 23 : ع 270 ( جمادى الآخرة ما ي 1407 هـ \_ فبراي \_ 1987 م ) ص 38 \_ 45 \_ .

# الجامعات الإسلامية \_ مؤتمرات

دور الجامعات الإسلامية في تكوين الدعاة ( وقائع المؤتمر الذي عقد بالقاهرة في – ١٤٠٧ شعبان ١٤٠٧ هـ ) – الرابطــة – س 25 : ع 260 ( ذو الحجة 1407 هـ – أغسطس 1987) ص 30—30 .

# الجرائم الاقتصادية

إدريس ، إبراهيم حسن . الفساد والجرائم الاقتصادية \_ الفكر الإسلامي \_ الاقتصادية \_ الفكر الإسلامي س 2 : ع 3 ( جمادي الأولى س 2 : ع 3 ( جمادي الأولى \_ 124 م ) ص 124 م ( 146)

## الجغرافية

## الحركة الإسلامية

أبو المجد ، أحمد كال ، العمل الإسلامى ومسألة ترتب الأولويات – العربي . \_ س 30 : ع 342 ( مايو العربي . \_ س 30 : ع 342 ( مايو 148) . 22 – 18 . ( 148)

الغنوشي ، راشد \_ قادة الحركة الإسلامية المعاصرة ؛ البنا \_ المودودى \_ 11، 10 - 3 المنتقى \_ مج 3-10 ، 11 م ) المخميني \_ المنتقى \_ مج 1407 م ) ع2°3 ( 1407 هـ \_ 1987 م ) ص 75 \_ 60 ( 149)

تعاملنا مع التراث . الهلال ـ س 94 : ع 4 (شعبان 1407 هـ ـ أبريل 1987 م ) ص 121-115 (140)

## التصوف

الشناوى ، السيد فهمى . الطريقة الصوفية والعلمنة . البعث الإسلامي . \_ مج والعلمنة . البعث الإسلامي . \_ مج الأولى علم الأولى علم علم علم علم الأولى الأولى علم المولى المولى علم المولى المولى المولى المولى علم المولى ال

## التقويم الهجرى

النعيمى ، حميد مجول ، سمير سليم محميد رؤوف ، عبد الستار محمد خضر . الطرق العلمية لتحديد بدايات الأشهر العربية والمناسبات الدينية \_ الرسالة الإسلامية \_ س 20 : 200 ( رمضان 1407 هـ \_ آيار 1987 م ) ص 39—60 . (143)

## الثورة الإيرانية

عماره ، محمد . الجماعات الإسلامية ونمودج الثورة الإيرانية . \_ الحلال \_ سلاول ولا يرانية . \_ الحلال \_ سلاول ولا ولا ما ينايـــــر 1987 م ) ما ينايـــــر 1987 م ) ما ينايـــــر 1987 م ) ما ينايـــــر 1987 م )

#### السببية

عواد ، محمد أحمد . مفهوم السببية عند مفكرى الإسلام . ـ الفيصل . ـ مفكرى الإسلام . ـ الفيصل . ـ س 10 . ع 118 ( ربيسع الآخر س 1986 م ) من 1407 هـ ـ ديسمبر 1986 م ) ص 99 ـ 103 .

#### السلفية

الجابرى ، إدريس . السلفية والسلفية والسلفية 8 : ع 8 المضادة ـ الفرقان ـ س 3 : ع 8 / مار بحب ـ شعبان 1407 هـ / مارس ـ أبريـــــل 1987 م ) مارس ـ أبريــــــل 1987 م )

# السنة (أصول فقه)

الترتورى ، حسين مطاوع . مباحث السنة عند الأصوليين \_ البحسوث الإسلامية \_ ع 20 ( ذو القعدة \_ الإسلامية \_ ع 1407 هـ محرم \_ صفر دو الحجة 1407 هـ محرم \_ صفر 1408 هـ ) ص 233—286 (156)

## السودان ـ اقتصادیات

الفكر الإسلامي ومشكلات الاقتصاد السوداني \_ الفكر الإسلاميي \_ السوداني \_ الفكر الإسلامي س 2 : ع 3 ( جمادي الأولى س 1407 هـ \_ ينايـــر 1987 م ) ص 143—143

## سيد قطب \_ مستقبل الثقافة

على ، سعيد إسماعيل ــ سيد قطب يرد على ــ كتاب مستقبل الثقافة في مصر ــ ــ الهلال . ــ س 94 ( صفـــر ــ الهلال . ــ س 94 ( صفـــر ــ

# الحضارة الإسلامية

أبو ريدة ، محمد عبد الهادى . الحضارة الإسلامية أسسها الدينية ومميزاتها ومكانها بين الحضارات العالمية . \_ الهدايـــة . \_ سالا العالمية . \_ الهدايـــة . \_ سالا العالمية . \_ الهدايـــة . \_ سالا الهدايــة . ـ ـ سالا الهدايــة . ـ ـ سالا الهدايــة . ـ سالا الهدايــة .

#### الخلافة

محمود ، خالد . مفهوم « الخليفة » وشروطه وصفاته وواجباته وحقوقه على ضوء الكتاب والسنة وآراء العلماء الكبار \_ السدراسات العلماء الكبار \_ السدراسات الإسلامية \_ مج 21 : ع 4 ( محرم \_ ربيعان 1407 هـ \_ أكتوبر \_ 50-23 م ) ص 23-50 (151)

## الخليج العربي \_ تاريخ

تمام ، تمام همام . المنظور التاريخي لسياسة محمد على تجاه الخليـــج العــربي . الوثيقـــة . س 5 : ع 10 /1987) ـ . 96 ـ 40 ص 1-1407/5) ـ و 152) ـ دراسة وثائقية وتحليلة ]

### الديون الخارجية

خرابشة ، عيد عبد الحميد . معالجة مشروعة مشكلة الديون الخارجية مشروعة بالحل الإسلامي \_ الاقـــتصاد الإسلامي \_ س 6 : ع 66 الإسلامي \_ س 6 : ع 66 ( جمادى الأولى 1407 هـ \_ ينايــر ( جمادى الأولى 1407 هـ \_ ينايــر ( 153) م ) ص 10—13 .

ع 106/105 ( ذو القعدة \_ ذو العلم الحجة 1407 هـ \_ يوليو \_ أغسطس الحجة 1407 م ) ص 48—69 (163)

مصطفی شاکر . من الغزو الصلیبی إلی الغزو الصهیونی وبالعکس . \_ تاریخ الغزو الصهیونی وبالعکس . \_ تاریخ الع\_رب والع\_الم . \_ س 9 : والع\_رب والع\_الم . \_ س 9 : ع 106/105 ( ذو القع\_دة \_ ذو العجـة 1407 هـ / يولي\_و \_ 1987 م ) ص 7 — 23 (164)

# الطب الوقائي

محجوب ، محمود أحمد . ملامح الطب الوقائي في الإسلام \_ -1- منار الوقائي في الإسلام \_ -1- منار الإسلام . \_ ع 10 الإسلام . \_ ع 10 : ع 10 ( شوال 1407 هـ \_ يونيو 1987 م ) مناول 165)

# العالم الإسلامي ـ تاريخ

صالح ، أحمد عزت عثمان . العلاقــات الثقافية في العالم الإسلامي في العصور . 10 . الوسطى . ـ الفيصل . ـ س 10 . عن الوسطى . ـ الفيصل . ـ س 10 . عن 1407 هـ ـ أكتوبر ونوفمبر 1988 م ) ص 22-25 . (166)

# العالم الإسلامي \_ العلوم الإنسانية

الندوى ، محمد الرابع الحسنى . وضعية العلوم الإنسانية في العالم الإسلامي اليوم في الجامعات ومراكز البحوث وتأثيرها على الحياة . ـ البحث الإسلامي . ـ مج 31 : ع 6 ( ربيع الأول 1407 هـ ـ نوف مبر ـ الأول 1407 هـ ـ نوف مبر ـ

1407 هــــ نوفــــمبر 1986) ص 52—52.

## السيرة النبوية

وثيقة دستور دولة النبى في المدينة \_ \_\_\_ الحوار \_ س 1 ع 4 ( 1407 هـ \_ \_\_\_ 186\_\_\_ م ) ص 177\_\_\_ 186()

## الشعر والدعوة

أبو عاطف ، محمد ، الشعر .. في مواكبة الدعوة \_ الهدايـــة . \_ س 10 . عواكبة على الدعوة \_ الهدايـــة . \_ س 140 ع 100 ( ربيـــع أول 1407 هـ \_ نوفمبر 1986 م ) ص 74-78 (160)

### الشعر والصحوة

الأميرى ، عمر بهاء الدين ، الشعر الإسلامي والصحوة العلل والصحوة العلل 12 : والأدوية منار الإسلام س 14 ما ع 6 ( جمادى الآخرة 1407 هـ منار الإسلام ع 6 ( جمادى الآخرة 1407 هـ فبراير 1987 م ) ص 86—95 (161)

#### الصحوة

القرضاوى ، يوسف . الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربى ؛ الصحوة حقيقة واقعة . \_ الهداية . \_ س 10 : ع 105 ( رمضان س 100 : ع 105 م) مايوسو 1987م) ص 166–181

## الصليبية والصهيونية

كيلانى ، هيثم . الصليبية والصهيونية \_ : والعالم . \_ س 9 : تاريخ العرب والعالم . \_ س 9 :

( ذی القعدة 1407هـ ـ حزیران 1987 م) ص 63-79.

# الغزالي ـ الأخلاق

الشناوى ، محمد محروس . أنموذج تهذيب الأخلاق عند الغزالى ومقارنته بأنموذج العلاج السلوكى الحديث . بأنموذج العلاج السلوكى الحديث . رسالة الخليج العربى . – س 7 : ع 22 ( 1407 هـ – 1987 م ) ص 152-133 ص

## الغزو الفكرى

عويس ، عبد الحليم . الغزو الفكرى «أسلوب المواجهة وخريطة الخصوم » . \_ البـــعث الخصوم » . \_ البـــعث الإسلامي . \_ عج 32 : ع 5 ( محرم الحرام 1408 هـ \_ سبتمبر 1987 م ) محرام 1408 هـ \_ سبتمبر 1987 م )

#### الفلسفة

الميلى ، محسن . رؤية نقدية للخطاب الفلسفى فى النظريتين الماديـة والمثاليـة . ـ المنتقــى . ـ المنتقــى . ـ المنتقــى . ـ ع 2°3 ( 1407 هـ ـ ع 1407 ) ع 2°3 ( 175) هـ ـ م 1987 م ) ص 95 ـ 125 ـ ( 175)

## فلسفة التاريخ

عويس ، عبد الحليم ، معالم الاتجاه الحضارى الإسلامنى فى تفسير الحضارى الإسلامى . . . البعث الإسلامى . . . البعث الإسلامى . . . ع ع ع الأول عبد الأول عبد المام عبد المام المام

ديسمبر 1986 م ) ص 42 ــ 54. (167)

# العرف والفقه

شرب، أحمد. مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ الغزو البحر البرتغالي لسواحل المغرب والبحر الأحمر والخليب العسربي. الأحمر والخليب عن 10 الوثيق من 2: ع10 الوثيق من 2: ع10 (1987/1-1907/5)

الدسوق ، محمد . منزلة العرف في البحث الفقهى ـ الوعمى الإسلامى . ـ الفقهى ـ الأولى من 269 ( جمادى الأولى من 1987 م ) منايـــــر 1987 م ) ص 52-52 .

#### العقلانية

عماره ، محمد . العقلانية الإسلامية \_ العربى \_ س 30 : ع 341 ( ابريل (170) \_ ص 27-24 .

## علم الأحياء

الندوى ، شهاب الدين . علم الأحياء والقرآن الكريم \_ 2 \_ البسعث الإسلام\_\_\_ى . \_ عج 31 : ع 10 الإسلام\_\_\_ى . \_ عج 140 : ع مارس ( رجب 1407 هـ \_ مارس 1987 م) ص 40-34

### العلماء والاستعمار

نجف ، عبد الله . الصراع بين العلماء 33 و الاستعمار \_ 2\_ المنطلق . \_ ع 33

## قضاء المظالم

السيد ، رضوان ، قضاء المظالم ؛ دراسة في تطور علاقة الدين بالدولة في التسارخ \_ 2 \_ . \_ الفكرر الفكر الإسلامي \_ س 16 : ع 8 ( ذو الإسلامي \_ س 16 : ع 8 ( ذو الحجة 1407 هـ \_ آب 1987 م ) من الحجة 60-49 هـ \_ (181)

## القضاء والقدر

الرفاعي ، قاسم الشماعي . حرمة الاعتذار بالسقضاء والقسدر . . الفكسر الإسلامي \_ س 15 . ع 9 ( محرم الإسلامي \_ س 15 . ع 9 ( محرم 1407 هـ سبتسمبر 1986 م ) ص 25-30

## القنبلة النووية الصهيونية

حموده ، معالى عبد الحميد . المسلمون والقنبلة النووية الصهيونية . - الوعى الإسلام ي . - س 23 : 23 الإحرة 1407 هـ ع 270 ( جمادى الأخرة 1407 هـ - فبرايس 1987 م )ص 1986 م) (183)

### القومية والمذهبية

كوثرانى ، وجيه . مسألتان فى تاريخ العمل الإسلامى المعاصر ، القوميـــات والمذاهب \_ الحوار \_ س 2 : ع 5 والمذاهب \_ الحوار \_ س 2 : ع 5 م الموار \_ س 1987 م ) ص 1407 ( 184)

#### الكون

الهاشمي ، محمد يحيى ، نظرة الكون في \_\_\_\_ الفرآن \_\_ الفكر الإسلامي . \_\_

### الفقه والتقنين

الكبيسى ، حمد عبيد الله . الفقه الإسلامي . \_ والتقنين . \_ الرسالة الإسلامية . \_ س 20 . ع 197-196 ( ذو الحجة \_ 1406 \_ غيرم 1407 هـ أغسطس \_ سبت مبر 1986 م ) ص 144 — 154 ( 177)

# القرآن \_ ترجمة

الندوى ، عبد الله عباس . ترجمات معانى القرآن الكريم و مذاهب المنحرفين فى الترجمة والتفسير \_ 3,2 \_ البعث الإسلام\_\_\_ى \_ ع 31 : ع 10 الإسلام\_\_\_ى \_ ع 14 : ع 10 ( رجب 1407 هـ \_ مارس ع 14 ( رمضان 1407 هـ \_ مايوو ع 1 ( رمضان 1407 هـ \_ مايوو ع 1 ( رمضان 1407 هـ \_ مايوو المايوو ( 178) م ) ص 74 \_ 79 ( ( 178)

## القر امطة

أبو عزة ، عبد الله . تطور علاقة القرامصة بالسلطة العباسية . ــ الوثيقة . ــ الوثيقة . ــ الوثيقة . ــ السلطة 1407/5) من 5 : ع 10 (179/5) من 111 ــ (179)

#### القضاء

الدريب، سعود بن سعد. الـقضاء والحكم بشريعة الإسلام بين توحيد المشرع ومتابعة المبلغ ـ البحوث الإسلاميـة . ـ ع 19 ( رجب . الإسلاميـة . ـ ع 19 ( رجب . شوال شعبــان . رمضان . شوال 180)

## المدرسة الإسلامية

فايد ، على السيد السيد . تأديب المتعلم في المدرسة الإسلامية . \_ الوعيى المدرسة الإسلامية . \_ الوعيى الإسلاميي . \_ س 23 . ع 266 \_ الإسلاميي . \_ س 23 . ع 266 \_ رصفير 1407 هـ \_ أكتوبير ( صفير 190 هـ \_ أكتوبير 1986 م ) ص 100—106 \_ (190)

## المسلمون في ترجو

## المسلمون في فرنسا

الإمام، فهمسى ( الحوار ) . المركسز الإمام، فهمسى ( الحوار ) . المركسز الإسلامى فى باريس . ـ الوعى الإسلامى . ـ س 23 : ع 270 الإسلامى . ـ س 23 : ع 1407 م. فبراير ( جمادى الآخرة 1407 هـ ـ فبراير 192) . (192)

#### مهر

مصطفی ، أحمد عبد الرحيم . دور مصر العربی والإسلامی . ـ الهلال . ـ الهلال . ـ س 1407 هـ ـ س 94 جمادی الأول – 1407 هـ ـ ينايسر 1987 م ) ص 46 – 53 ـ ينايسر 1987 م)

# المكتبات \_ تاريخ

إبراهيم، محمد محمد، مكتبة الأمويين الإسلاميين في قرطبة وتأثيرها الفكسرى في شعسوب غرب الفكسرى في شعسوب غرب أوروبا . - البحوث الإسلامية

س 15. ع 11 (ربيسي الأول 1407هـ ـ فبرايس 1986م) ص 55-63

## مجمع الفقه

مجمع الفقه الإسلامي . وثائق وقرارات المجلس التاسيسي والمؤتمر الأول للمجمع . مجلة مجمع الفقه الإسلاميين . – س 1 : ع 1 الإسلامين . – س 1 : ع 1 عدد ( 1987 هـ – 1987 م ) عدد خاص .

#### محاسبة التكاليف

رفاعی، سامی نجدی . نحو إطار عام للمحاسبة عن التكالیف فی ضوء للمحاسبة عن التكالیف فی ضوء الشریعة الإسلامیة ـ 3 ـ مفاهیم المحاسبة عن التكالیف . ـ الاقتصاد الإسلامیی . ـ س 6 : ع 70 الإسلامیی . ـ س 6 : ع 70 رمضان 1407 هـ ـ ماییو ( رمضان 1987 هـ ـ ماییو ( 187)

#### المحاماة

سلمان ، مشهور حسن محمود . المحاماة تاریخها ومشروعیتها ـ الوعیی الإسلامیی . ـ س 23 . ع 266 و الإسلامی . ـ س 23 . ع 1407 هـ ـ أكتوبر ( صفر 1407 هـ ـ أكتوبر 188) و 118 م ) ص 110

## المخطوطات

الندوى هاشم، تذكرة النوادر من المخطوطات العربية \_ 1 \_ البصائر \_ 128\_73 س ع 9 ( 1987 م ) ص 73 ص (189)

# نفقة المرأة (فقه)

الطريقى ، عبد الله بن عبد المحسن . نفقة المرأة الواجبة على نفسها فى الفقه الإسلامي ... البحوث الإسلامية ... ع 19 ( رجب . شعبان . شعبان . شوال 1407 هـ) مضان . شوال 1407 هـ) ص 285—317

## النقود

الحريرى ، محمد على بن حسين . أثر تغير قيمة النقود على الالتزامات . ـ . النور . ـ س 4 : ع 14 ( جمادى النور . ـ س 4 : ع 14 ( جمادى الآخرة 1407 هـ ـ فبراير 1987 م ) ص 22—22

#### الهجرة

الخولى ، حلمى . الهجىرة ضرورة عصرية . \_ منار الإسلام . \_ عصرية . \_ منار الإسلام . \_ س 1407 هـ \_ س 1407 هـ \_ . 34—26 سبتمبر 1986 م ) ص 26—34 (200)

(الرياض) ع 17 ( الرياض) ( 1987 هـ ( 1987 م ) . ( 1987 م ) . الطنوبي ، صلاح أحمد . المكتبات في الإسلامي . ـ الوعبي الإسلامي . ـ الوعبي الإسلامي . ـ س 23 : ع 217 ( رجب مارس 1987 م ) ص 48-45 . ( 195)

# المودودي ، أبو الأعلىٰ

عماره ، محمد . المودودى بين التقليد . 94 : والإنطلاق . الهلال . \_ س 94 : ع والإنطلاق . الهلال . \_ س 94 : ع والإنطلاق . الهلال . \_ مارس ع 3 ( رجب 1407 هـ \_ مارس 196) . 47-38 .

## النظم المالية

أبو صفية ، جاسر . النظام المالى فى القرآن ــ ــ الكريم . ــ البعث الإسلامى . ــ الكريم . ــ البعث الإسلامى . ــ جع على عنه عنه 1407 هــ ــ على 1 ( رمضان 1407 هــ ــ مايو 1987 م ) ص 48-55 (197)



# فهرس المؤلفين والمشاركين

| 148       | أبو المجد ، أحمد كمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1)                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5         | أبو يعلى ، أبو الحسين محمد بن القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الآجري ، محمد بن الحسين                       |
| 23        | أحمد ، أنيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آل سعدی ، عبد الرحمن بن ناصر 17               |
| 4         | أحمد بن حنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آل فوزان ، صالح بن فوزان                      |
| 42        | الأحمري ، سعيد بن عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إبراهيم، محمد محمد                            |
| 146       | إدريس، إبراهيم حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن أبي الدنيا ، عبد الله بن محمد . في الدنيا |
| 83        | . إسماعيل ، محمد بكر ( مشرف )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابن باز ، عبد العزيز بن عبد الله 8            |
| 3         | ُ الألباني ، محمد ناصر الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابن الجوزى ، أبو الفرج عبد الرحمن 43          |
| 192       | الإمام ، فهمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54                                            |
| 161       | الأميري ، عمر بهاء الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد<br>56 52  |
| 139       | أمين ، حسين أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 62        | الأهدل ، إبراهيم بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمن 9            |
| 80        | الأهدل ، عبد الرحمن بن شميلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابن المبارك ، عبد الله                        |
|           | (ب <sub>)</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن ناصر الدين الدمشقى ، محمد بن أبى<br>بكر   |
| 66        | البار ، محمد على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن ناقيا ، عبد الله بن الحسين 55             |
| 91        | برج ، محمد عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| <i>78</i> | البسام ، لولوة عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو ريدة ، محمد عبد الهادى 150                |
| 82        | بسیونی ، سمیرة بنت محمد سعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أبو صفية ، جاسر                               |
| 126       | ar and the second secon | أبو عاطف ، محمد                               |
| 54        | البواب ، على حسين ( محقق )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أبو عزة ، عبد الله                            |

| خضر ، عبد العليم عبد الرحمن 25                                                                                                                                                                                                                                                                         | بوشرب، أحمد 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخولى ، حلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بيضون ، إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خياط، محمد جميل                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بیومی ، زکریا سلیمان 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (ک)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بیومی ، محمود 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| داود ، عبد الوهاب عبد الكريم 90                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الدريب، سعود بن سعد 180                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( <del>ت</del> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دسوقی، جمال الدین إبراهیم (مشرف) 77                                                                                                                                                                                                                                                                    | الترتورى ، حسين مطاوع 💮 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الدسوقي، فاروق أحمد 48                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تمام ، تمام همام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الدسوقي ، محمد 132                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الدميجي ، عبد الله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                              | الثامري ، داو د مزيان 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دهيش، عبد الملك بن عبد الله ( محقق) 70                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( <b>,</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجابرى ، إدريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرامهرمزى .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجدعان، منور عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسلان ، عادل عبد المجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجزائری ، أبو بكر جابر 146 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرفاعي ، سامي نجدي                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الجلعود ، محماس بن عبد الله 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 706 ( ) th 15 (19 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرفاعي ، قاسم الشماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( <del>7</del> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رفعت ، عصام ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ح)<br>الحادائ مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رفعت ، عصام<br>الرومي ، فهد بن عبد الرحمن 58                                                                                                                                                                                                                                                           | الحايك ، سيمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رفعت ، عصام ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحايك ، سيمون 100<br>حتحوت ، محمد حافظ 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رفعت ، عصام<br>الرومي ، فهد بن عبد الرحمن 58                                                                                                                                                                                                                                                           | الحايك ، سيمون 100<br>حتحوت ، محمد حافظ 97<br>الحداد ، محمود بن محمد ( محقق ) 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رفعت ، عصام<br>الرومي ، فهد بن عبد الرحمن<br>الرومي ، فهد بن عبد الرحمن<br>رؤوف ، سمير سليم محمد                                                                                                                                                                                                       | الحايك ، سيمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رفعت ، عصام<br>الرومى ، فهد بن عبد الرحمن<br>الرومى ، فهد بن عبد الرحمن<br>رؤوف ، سمير سليم محمد<br>(ز)                                                                                                                                                                                                | الحايك ، سيمون 97 محمد حافظ 97 محمد حافظ 5 4 الحداد ، محمود بن محمد ( محقق ) 4 5 107 101 الحديدي ، خالد 107 101 الحريري ، محمد على بن حسين 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رفعت ، عصام<br>الرومي ، فهد بن عبد الرحمن<br>الرومي ، فهد بن عبد الرحمن<br>رؤوف ، سمير سليم محمد<br>(ز)<br>زاهر ، فيصل إبراهيم                                                                                                                                                                         | الحايك ، سيمون 97 حتحوت ، محمد حافظ 5 4 الحداد ، محمود بن محمد ( محقق ) 4 5 107 101 الحديدي ، خالد 107 101 الحريري ، محمد على بن حسين 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رفعت ، عصام<br>الرومى ، فهد بن عبد الرحمن<br>رؤوف ، سمير سليم محمد<br>(ز)<br>زاهر ، فيصل إبراهيم<br>الزندانى ، عبد المجيد عزيز<br>زيدان ، همام                                                                                                                                                         | الحايك، سيمون<br>حتحوت، محمد حافظ<br>حتحوت، محمد حافظ<br>الحداد، محمود بن محمد (محقق) 4 5<br>الحديدي، خالد 101 101<br>الحديدي، خالد 109<br>الحريري، محمد على بن حسين 199<br>حسني، عبد الرحيم صدق محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رفعت ، عصام ، وفعت ، عصام ، فهد بن عبد الرحمن ، فهد بن عبد الرحمن ، وؤوف ، سمير سليم محمد (ز) ، (ز) ، فيصل إبراهيم ، فيصل إبراهيم ، عبد المجيد عزيز ، عبد المجيد عزيز ، همام ، همام (س)                                                                                                                | الحايك ، سيمون 97 حتحوت ، محمد حافظ 5 4 الحداد ، محمود بن محمد ( محقق ) 4 5 107 الحديدي ، خالد 107 الحديدي ، محمد على بن حسين 109 الحريري ، محمد على بن حسين ، عبد الرحيم صدق محمد 68 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رفعت ، عصام<br>الرومي ، فهد بن عبد الرحمن<br>رؤوف ، سمير سليم محمد<br>(ز)<br>(ز)<br>(زاهر ، فيصل إبراهيم<br>الزنداني ، عبد المجيد عزيز<br>زيدان ، همام<br>(س)<br>سالم ، عطية محمد                                                                                                                      | الحايك ، سيمون 97 حتحوت ، محمد حافظ 97 الحداد ، محمود بن محمد ( محقق ) 4 5 6 107 101 107 101 الحديدى ، خالد 107 الحريرى ، محمد على بن حسين 109 حسين ، عبد الرحيم صدق محمد 96 حسين ، أبو لبابة 96 102 مشرف ) السيد محمد ( مشرف )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رفعت ، عصام . وفعت ، عصام . 58                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحايك ، سيمون 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رفعت ، عصام . وفعت ، عصام . 58                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحايك ، سيمون 100 97 حتحوت ، محمد حافظ 97 حتحوت ، محمد حافظ 5 4 الحداد ، محمود بن محمد ( محقق ) 4 5 107 101 107 101 109 الحديدى ، محمد على بن حسين 109 حسين ، عبد الرحيم صدق محمد 100 100 حسين ، أبو لبابة 100 مشرف ) 100 مشرف ) 100 مشرف ) 100 محمد ، نزيه محمد ( مشرف ) محمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد الحكيم ، السيد محمد أحمد المحمد أحمد المحمد أحمد المحمد أحمد المحمد ال |
| رفعت ، عصام رفعت ، عصام الرومي ، فهد بن عبد الرحمن رووف ، سمير سليم محمد (ز)  (ز)  (ز)  (اهر ، فيصل إبراهيم الزنداني ، عبد الجيد عزيز (يدان ، همام (يدان ، همام (س))  السامرائي ، صبحي البدري ( محقق ) 28 السامرائي ، صبحي البدري ( محقق ) 28 السامرائي ، صبحي البدري ( محقق ) 29 السامرائي ، قاسم (19 | الحايك ، سيمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| عبد الآخر ، أحمد أبو الوفا 103           | سلمان ، مشهور حسن محمود 188          |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| عبد الرحمن ، خليل الرحمن                 | سلیم ، فرج کامل أحمد ( مشرف ) 82     |
| عبد القادر ، موفق بن عبد الله ( محقق ) 9 | سليمان، محمد على إبراهيم             |
| عبد المحسن ، عبد الله حسن                | السمان، محمد عبد الله                |
| عبد المنعم، عبد العزيز ( مشرف ) 81       | السنبهلي ، محمد برهان الدين 123      |
| عبد المنعم، محمد فيصل                    | سهيل ، محمد إقبال 10                 |
| عتر ، حسن ضياء الدين ( محقق ) 56         | السويكت ، سليمان بن عبد الله 67      |
| عثمان ، محمد فتحي                        | السيد، رضوان                         |
| عجاج ، حمزة محمد صالح                    | السيد على ، محمود النقراشي 59        |
| العرمابي ، محمد زين الهادي               | السيد، على، محمود النقراشي (محقق) 27 |
| عروة ، أحمد                              | سیف ، أحمد محمد نور ( مشرف ) 84      |
| العريفي ، سعد بن عبد الله                | (ش)                                  |
| عزباوي ، عبد الله محمد                   | شاکر ، زهیر علی                      |
| عصار ، خير الله                          | الشال، يوسف عبدالهادي (مشرف) 80      |
| عطية ، جمال الدين                        | شعراوی ، عبد الجليل 93               |
| عطية ، محى الدين                         | الشناوي ، السيد فهمي 141             |
| على ، سعيد إسماعيل معالم                 | الشناوي ، محمد محروس                 |
| عماره ، محمد 196 170 144                 | الشيباني ، محمود حسن ( محقق ) 55     |
| العوا، محمد سليم                         | الشيكل ، على جمعان                   |
| عواد ، محمد أحمد                         | (ص)                                  |
| عوض الكريم ، سوسن مصطفى 109              |                                      |
| العوضيى ، رفعت                           | صالح، أحمد عزت عثمان 166             |
| سويس ، عبد الحليم                        | الصياد، إبراهيم عبد الجميد           |
| عیسی ، صلاح عبد الجابر                   | (ط)                                  |
| (غ)                                      | طاحون ، نبيل بن كال الدين ع          |
|                                          | الطرهوني ، محمد بن رزق               |
| غانم ، حسين عانم                         | الطريقي ، عبد الله بن عبد المحسن 198 |
| الغنوشي ، راشد                           | الطنوبى ، صلاح أحمد 195              |
| (ف)                                      | (8)                                  |
| الفاكهي ، محمد ابن إسبحق                 | عاشور ، مصطفی ( محقق )               |
| فايد ، على السيد السيد                   | عبد الله ، نادية مرسال (مشرفة) 77    |
|                                          | - <b>-</b>                           |

| 53        | الماوردی ، علی بن محمد بن حبیب | 120       | فرج ، محمد سليمان          |
|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|
| 117       | محجوب ، عباس                   | ر حمن     | الفريان، الوليد بن عبد ال  |
| 165       | محجوب، محمود أحمد              | <i>52</i> | ( محقق )                   |
| 75        | محمد ، شرف الدين               | <i>12</i> | الفضلي ، عبد الهادي        |
| 34        | محمد ، عبد رب النبي ( محقق )   | <i>87</i> | فقی ، سید علی              |
| 76 (      | محمد ، عبد الرحمن فهمي ( مشرف  | 119       | الفنيان ، سعود بن عبد الله |
| 118       | محمد ، عبد العظيم جعفر         | 128       | فوزی ، فاروق محمد          |
| 127       | محمد ، محمد عبد الحادى         |           | (ق)                        |
| 105       | محمد ، محمد عبد الجنواد        | 133       | قاسم ، قاسم محمد           |
| 44        | محمد، محمود الحاج قاسم         | 77        | القحطاني ، بدرية بنت مصلح  |
| 151       | محمود ، خالد                   | I         | القحطاني ، سعيد بن على     |
| 47        | المدخلي ، زيد بن محمد          | 162       | القرضاوي ، يوسف            |
| 121       | مدکور ، محمد سلام              | 45        | القضماني ، محيى الدين حسن  |
| 92        | مدکور ، مختار                  | 18        | القطان ، مناع خليل         |
| <i>32</i> | مرزوق ، سلیمان                 |           | ( <u>s</u> )               |
| 76        | المزروع ، وفاء عبد الله        | 177       | الكبيسي ، حمد عبيد الله    |
| 7         | مستو ، محيى الدين ( محقق )     | 84        | الكبيسي ، عيادة أيوب       |
| 86        | مسلم، فقى                      | 110       | الكتاني ، محمد إبراهيم     |
| 134       | المصري ، رفيق                  | 65        | کال ، یوسف                 |
| <i>33</i> | المصرى ، جميل عبد الله         | 184       | کو ثرانی ، و جیه           |
| 193       | مصطفى ، أحمد عبد الرحيم        | 2         | الكيلاني ، ماجد عرسان      |
| 164       | مصطفی ، شاکر                   | 163       | کیلانی ، هیثم              |
| 50        | مغربی ، محمد علی               |           | (し)                        |
| 122       | المناني ، عبد الله             | 60        | لحام ، حنان                |
| 39        | الميسر ، محمد سيد أحمد         |           | (م)                        |
| 175       | الميلي ، محسن                  | <i>38</i> | المالكي ، محمد علوي        |

| 88        | نعيم ، خالد محمد      |            | (じ)                      |
|-----------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 143       | النعيمي ، حميد مجول   | 113        | نبیل ، مصطفی             |
| 111       | نور الدين ، محمد أحمد | 172        | نجف ، عب الله            |
| 7         | النووى ، يحيى بن شرف  | 142        | الندوى سلمان الحسيني     |
|           | ( <b>-</b> *)         | 171        | الندوي ، شهاب الدين      |
| 185       | الهاشمي ، محمد يحيي   | <i>178</i> | الندوي ، عبد الله عباس   |
| ·         | (ی)                   | 167 129    | الندوى ، محمد الرابع 124 |
| <i>37</i> | يالجن ، مقداد         | 136        | الندوى ، محمد صدر الحسن  |
| 116       | يتيم ، محمد           | 189        | الندوي ، هاشم            |





# ويدل الماحث

في « المرأة والأسرة في الإسلام » (٢) عبد الجبار الرفاعي الحوزة العلمية - قم

الحمل - دورة الأرحام الحمل - دورة الأرحام - علقة - مضغة - نطفة الزوجية - أحكام الحياة الزوجية - أحكام - حقوق وواجبات - حقوق وواجبات - القوامة والانفاق - للرسول (عيسة ) - الخطوبة - الزواج - الزواج - الزواج

التبرج تحديد النسل ــ آثار معديد النسل ــ آثار منع الحمل التربية الجنسية تعدد الزوجات النبى التفريق بين الزوجين الحجاب ــ غض البصر ــ فلسفة ــ فلسفة ــ اللباس والزينة ــ اللباس والزينة ــ النقاب ــ النقاب حقوق الرجل والمرأة

ــ الخلع

### التبرج

۱۱۵ ــ ابن باز ، عبد العزيز بن عبد الله « التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل فى ميدان عمله » . القاهرة : مكتبة السلام ، ميدان عمله » . القاهرة : مكتبة السلام ، ۱۹۸۰ .

۱۱۳ — حرم الدكتور محمد رضا. «التبرج». دمشق: المطبعة التعاونية، ١٩٥٨، ١٩٥٨ ص — النجف الأشرف: مطبعة القضاء، ط ٥، ١٣٨٢ هـ – ١٩٦٢ م. ٨٠ م. ٨٠ ص.

۲۱۷ ــ الحلفى ، الشيخ كاظم « يا ابنتى لماذا هذا التبرج » . النجف الأشرف مطبعة الغربى الحديثة ، ١٦ ص .

٢١٨ ـ الشهرستاني ، صدر الدين الحكيم "التبرج " كربلاء: ١٣٧٦ ه.

۲۱۹ ــ الشیرازی ، صادق مهدی الحسینی . « مساوی، السفور » کربلاء: ۱۳۸۸ هـ .

### تحديد النسل

۲۲۰ — ابن باز ، عبد العزیز بن عبد الله . « حول تحدید النسل » . مجلة الحج ( مکة المکرمة ) . س ۱۹۱ : ع۲ ( دیسمبر المکرمة ) . س ۱۹۱ : ع۲ ( دیسمبر ۱۹۶۶ م ) ، ص ۷۰ .

٢٣١ ــ أبو زهرة ، محمد . « تنظيم النسل » . لواء الإسلام ( القاهرة ) .

س ۱۱: ع ۱۱ «نوفمبر ۱۹۶۲»، ص ۲۷۲ ــ ۲۸۰.

٢٢٢ ــ أبو زهرة ، محمد . «تنظيم الأسرة وتنظيم النسل » .

الأزهر (القاهرة). (مايو ١٩٦٥م)، ص ١٤٧ ص ٢٤٧ ـ ٣٠٣. في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية.

۲۲۳ ــ الحسينى ، ليلى . « موقف الإسلام من تحديد النسل » الجهاد . س ۲ : ع ١٥ ، ١٦ ( رجب وشعبان ١٤٠١ هـ ــ مايس وحزيران ١٩٨١ م ) . ص ٥٧ .

٢٢٤ ــ جمود، عبد الرازق. « رأى · الإسلام في تحديد النسل ».

مصطفى . قضية تحديد النسل فى الشريعة مصطفى . قضية تحديد النسل فى الشريعة الإسلامية . جدة : الدار السعودية للنشر ، ١٤٠٢ هـ \_ ١٩٨٢ م ٢٠٨٠ ص ، ٢٤٠٠ م ٢٠٨٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٨٠ م ٢٠٨٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٨٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٨٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٨٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٨٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٨٠ م ٢٠٨٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٢ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠

۲۲۶ ـــ زكى ، أحمد . « النسل بين الحد والإطلاق » . العربى : ع ۲۲ ( سبتمبر ١٩٦٠ م ) ، ص ٨ .

۲۲۷ ــ السيد على خان ، السيد عبد الرسول . "تحديد النسل من وجهة نظر الإسلام " النجف الأشرف : مطبعة الإسلام " النجف ١٩٨٥ هـ ــ ١٩٦٥ م . النعمان ، ١٩٧٥ هـ ــ ١٩٧٠ م

۲۲۸ ــ السنبهلی ، أتيقور رحمن . « تحديد النسل من وجهة نظر الإسلام » . البعث الإسلام » . البعث الإسلامی . س ۱۲ : ع ۸ ( مايو الإسلامی . س ۱۲ : ع ۸ ( مايو ۱۹٦۸ ) ، ص ۵۸ ـ ۲۲ . س ۱۲ : ع ۹ ( يونيو ۱۹۹۸ م ) ، ص ۳۲ ـ ۷۲ .

۲۲۹ ــ الشورى ، إبراهيم . « النسل بين التحديد والتنظيم » . أخبار العالم الإسلامى (مكة ) : ٧ يوليو ١٩٧٥ م ، ص ١١ .

۲۳۰ ــ القبانی ، محمد عبد السلام . «تحدید النسل » . الأزهر س ۲۹ : ع ۲ ( دیسمبر ۱۹۵۲ م ) ، ص ۵۰۰ ــ ( دیسمبر ۱۹۵۳ م ) ، ص ۵۰۰ ــ ۵۰۲ . ۵۰۲ .

۲۳۱ \_ القصبى ، سعيد . « تنظيم النسل ضرورة تحتمها الظروف وليس بدعة تتنافى مع الأديان » . العربى : ع ۲۲ ( مارس ١٩٦٥ م) ، ص ١٣١

۲۳۲ ــ الكتابى ، عبد الرحمن . « الإسلام يبيح تحديد النسل بطريقة اختيارية وعند الضرورة ولايبيح للدولة اتخاذ أى تشريع فى الموضوع » الاحياء ( طنجة ) . ﴿ ﴿ ٢ : ﴿ ٢ . ﴿ ٢ . ﴿ ٢ . ﴿ ٢ . ﴿ ٢ . ﴾ ٢ . ﴿ ٢ . ﴾ ٢ . ﴿ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . ﴾ ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ . • ٢ .

٢٣٣ \_ كنون ، عبد الله . « قرار الرابطة بشأن النسل » . أخبار العالم الإسلامي ( مكة ) : ع ٢٣٨ ( ٢٨ يوليو مكة ) : ع ٢٣٨ ( ٢٨ يوليو ١٩٧٥ م ) ، ص ٧ .

۲۳۶ ــ مدكور ، محمد سلام . « هل نحن جادون في تحديد النسل » العربي . ع

۸۷ ( فبرایر ۱۹۶۱ م ) ، ص ۲۷ .

۲۳۵ ــ مدكور، محمد سلام. « موقف البابا من تحديد النسل وتحديد الملكية الملكية الفردية » . العربى : ع ۱۰۳ ( يونيو ١٩٦٧ م ) ، ص ۲۰۰ .

۲۳٦ ــ مدكور، محمد سلام. « النسل بين المنع والإطلاق ». العربي : ع ١٤٥ ( ديسمبر ١٩٧٠)، ص ٧.

۲۳۷ ــ مدکور، محمد سلام. «النسل». العربی: ع ۱۶۷ (أکتوبر ۱۹۷۲ م)، ص ۲۱.

٢٣٨ ــ مدكور ، محمد سلام . « نظرة الإسلام إلى تنظيم النسل » . القاهرة : دار النهضة العربية ، ١٩٦٩ ، ٩٨ ص .

۱۳۹ \_ الندوى ، خطيب أحمد . « تحديد النسل فى ضوء الكتاب والسنة » البعث الإسلامى . س ١٤: ع ١ ( أغسطس ١٩٦٩ م ) ، ص ٦٤ \_ ٩٠٠ .

وقضية تحديده عند الكريم. « النسل وقضية تحديده عند الغزالى ». القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، ١٩٦٥ – ٢٦٩ في مهرجان الغزالى ( دمشق ) : مارس ١٩٦١ م .

### تحديد النسل ـ آثار

عضية عنظيم النسل: الوجه الآخر». المختار المختار الإسلامي س٢: ع٢٢ (١٥ جمادي الأولى ١٥١ هـ أبريل ١٩٨١ م)، الأولى ١٤٠١ هـ أبريل ١٩٨١ م)، ص ٦٨ ـ ٧٠ ـ ٢٠ .

۲٤٢ ــ زكى ، أحمد . « للطبيعة ميزان ــ أخل به الإنسان » . العربى : ع ٣٦ ـ أخل به الإنسان » . العربى : ع ٣٦ . ( ١٩٦١ م ) ص ١٠٠

۲۶۶ ــ السبع، محمد مروان. «الصهيونية وتحديد النسل وكتاب مع الله في السماء». العربي: ع ١٠١ (أبريل في السماء)، ص ١٤٣.

٣٤٥ ــ سعد، مصطفى محمد. الإعلام الإسلامى ورسالته فى إبطال الدعاية لتحديد النسل» الرياض. المعهد العالى للدعوة الإسلامية، ١٤٠٣هـ (رسالة ماجستير).

٣٤٦ \_ المجلس التأسيسي . « تحديد النسل إبادة للعالم الإسلامي » . رابطة العالم الإسلامي . رابطة العالم الاسلامي .

الإسلام ص ١١٧ س ٧ : ع ٢ ( يونيو

۳ ۱۹۹۳م).

## تحديد النسل ـ العزل

، ٢٥ ــ العوضى ، سعيد محمود ديان . « الجوانب الطبية للغزل فى الفقه الإسلامى » . الكويت : وزارة الصحة الإسلامى » . الكويت : وزارة الصحة العامة ، ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨١ م ، ٤ ص .

### تحدید النسل ـ منع الحمل

۲۵۲ ـ حتحوت ، حسان . « منع الحمل الجراحي » . ٣ ص . في ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (الكويت) : ٢٦ ـ ٢٢ ـ ٢٢ ـ ٢٦ مايو ١٤٠٣ م.

۲۰۳ \_ مدكور، محمد سلام. « منع الحمل » . العربى : ع ۳۰ ( مايو ١٩٦١ م ) ، ص ١٣٥٠ .

۲۰۶ \_\_ مدکور، محمد سلام. « منع الحمل » . العربی : ع ۳۹ ( فبرایر ۱۹۶۲ م ) ، ص ۸۰ .

٢٥٥ ــ مدكور ، مجمد سلام . « منع الحمل بالأقراص تتعاطاها المرأة بالفم » . العربى : ع ٤٠ ( مارس ١٩٦٢ م ) ، العربى : ع ٤٠ ( مارس ١٩٦٢ م ) ، ص

۲۵۶ ـ مدكور، محمد سلام. « منع الحمل عن طريق الرجل » . العربى : عن طريق الرجل » . العربى : ع ٤١٤ ( أبريل ١٩٦٢ م ) ، ص ٨٢ .

۲۵۷ ـ مدكور، محمد سلام. « هنع الحمل: حبوب تعطى للرجال». الحمل: عبوب تعطى للرجال». العربى: ع. ٥٠ (يناير ١٩٦٣م) ص ٥٠٥.

۲۵۸ ـ یکن ، زهدی . « منع الحمل لتحدید النسل جائز شرعا » . العربی : ۶۹۶ (دیسمبر ۱۹۲۲ م) ، ص ۶۶ .

### التربية الجنسية

١٤٥٩ ــ الادريسي ، محمد عز الدين المعيار . « التربية الجنسية في الإسلام » . الرباط: دار الحديث الحسنية ( بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا ) .

والحياة الجنسية » ( دراسة تحليلية مستمدة من القرآن الكريم). القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٥٩م، ١١٥ ص.

والتربية الجنسية » . بغداد : ١٩٦٣ م .

٣٦٢ \_ القاضى ، على . « الإسلام والتربية الجنسية » . الأمة : ع ٢ ، ص ٧٣ .

۲۶۳ ــ المرئیسی ، د . فاطمة . « السلوك الجنسی فی مجتمع إسلامی رأسمالی تبعی » . بیروت : دار الحداثة .

۲۶۶ ـ المطهرى ، الشهيد الشيخ مرتضى . « الضوابط الخلقية للسلوك الجنسى » . ترجمة : صادق البقال ، طهران : مؤسسة البعثة ، ۱۹۸۵ م ، ۷۲ ص .

مشكلات الشباب الجنسية والعاطفية تحت أضواء الشريعة الإسلامية ». جدة: دار الشروق ، ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨١، دار الشروق ، ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨١، دم ٣٩٥ م. ٢٤٠٠ م.

### تعدد الزوجات

۲۶۶ \_\_ أبو زهرة ، محمد . « تعدد الزوجات » . العربى : ع ۳۱ ( يونيو ١٩٦١ م ) ، ص ۸۳ .

٢٦٧ ــ الجمل، إبراهيم محمد. «تعدد النووجات في الإسلام، الردعلى افتراءات المغرضين في مصر.»

۳۶۸ ـ حرب ، رضا شعبان جاد . « تعدد الزوجات في الشرائع السماوية » . القاهرة : كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ، ۱۹۸۱ م ( رسالة الدكتوراه ) .

٣٦٩ ــ الزايد، صالح بن محمد بن سليمان، « تعدد الزوجات » الرياض: المعهد العالى للقضاء ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٢ هـ ( رسالة ماجستير ).

۲۷۰ \_ زناتی ، محمدود سلام . « المسیحیة و تعدد الزوجات » . العربی . عسطس ۲۹۲۲ م ) ، ص ۷ .

۲۷۱ ـــ زناتی ، محمود سلام ، «تعدد الزوجات عبر التاریخ وإلی یومنا هذا » . العربی : ع ۱۶۷ ( فبرایز ۱۹۷۱ م ) ، العربی : ع ۱۶۷ ( فبرایز ۱۹۷۱ م ) ، ص ۷۸

۲۷۲ ــ سعد ، عبد العزيز . « نظام تعدد الزوجات قواعد الشريعة والقوانين الوضعية » . الثقافة . س ۱۹: ع ۹۰ ( صفر ۱۹۸۶ ـ أكتوبر ۱۹۸۳ م ) ، وصفر ۱۹۷۷ ـ ۲۱۱ .

۲۷۳ ــ الطالبی ، محمد . « هایة المرأة المسلمة فی العصر الوسیط من تعدد الزوجات ، ملابسات أوضاغنا الزوجات ، ملابسات أوضاغنا المعاصرة » . مجلة 15 x 15 (تونس) . س ۳ : ع ۱۲ « ۱۲۰۸ هـ ـ ـ م ۱۹۸۰ م) ، ص ۸ ــ ۱۵ .

٢٧٤ ــ الطوبجى، سيد على. «حكم الشريعة في تعدد الزوجات» القاهرة: الدار السلفية

د٢٧٦ ــ العبد السلام ، عبد الله بن عبد العويز « تعدد الزوجات » الرياض . المعهد العالى للقضاء ــ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ، ١٣٩٠ هـ ( رسالة ماجستير ) .

۲۷٦ ــ العطار ، عبد الناصر توفيق . « دراسة في قضية تعدد الزوجات من النواحي الاجتماعية والدينية والقانونية » . القاهرة : دار الاتحاد العربي ، ١٩٦٨ .

۲۷۷ \_ عطوی ، الشیخ محسن . « تعدد الزوجات فی آیات القرآن الکریم » . النوجات فی آیات القرآن الکریم » . المنطلق : ع ه ۳۵ ( محرم ۱۶۰۷ \_ أیلول ۱۹۸۷ م ) ، ص ۳۶ \_ ۲۱ .

۲۷۸ \_\_ العظمة ، أحمد بن أحمد بك . « **الإسلام وتعدد الزوجات** »

دمشق: ۱۳۷٥ هـ

۳۷۹ ــ لازید، أم الخیر. «الحدود و ۲۷۹ ــ الزوجات». 15 ــ 21x ــ 21x ــ وتعدد الزوجات». 15 ــ 21x ــ 15 ــ س۳: ع ۱۱ ــ (۱۹۸۰ هــ ــ ۱۹۸۰ م)، ص ۷ ــ ۹ ــ ۹ .

۲۸۰ ــ المدنى ، محمد محمد . « رأى جديد فى . تعدد الزوجات » . القاهرة : ١٩٥٨ م .

### تعدد زوجات النبي

۱۸۱ \_ الجمل ، محمد حسن إبراهيم . « زوجات النبى وأسرار الحكمة فى تعددهن » . القاهرة : مطابع دار الشعب ، طا ، ۱۳۹۷ هـ \_ ۱۹۷۷ م ، ۱۸۹ ص ( القطع المتوسط ) .

۲۸۲ ـ جوهری ، الشیخ طنطاوی ، ۱۳۵۸ هـ السر العجیب فی حکمة تعدد زوجات النبی (علیته ) » . مصر : منشورات الجمالیة ،۱۳۳۳ هـ ۱۳۳۳ هـ

۲۸۳ \_ الصابونی ، محمد علی . « شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول » . مكة المكرمة : كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز ، ١٤٠٠ \_ هـ \_ ١٩٨٠ م، ١٩٨٣ ص .

۲۸٤ ــ الصواف ، محمد محمود . « زوجات النبى الطاهرات وحكمة تعددهن » . بغداد : ، ١٩٥٠ م . عمان . مطبعة الحرية ، ط٢، ط٢، ١٩٦٤ م ، ٩٩ ص . بيروت مؤسسة الرسالة ، ط٤، ١٩٧٤ م ، ٩٠ ص .

۲۸۵ — مرتضى ، ملك علام . « تعدد زوجات الرسول — ۱ » . مجلة الجامعة الإسلامية ( المدينة المنورة ) . س ه ۱ :
 ۶۹۵ ( رجب ، رمضان ۲۰۲۱ هـ ) ،
 ۲۸۰ — ۱۲۱ — ۱۲۱ میلاد المدینة المنورة ) . س ه ۱ :

( ١٨٦ - مرتضى ، ملك علام « تعدد زوجات الرسول - ٢ » . مجلة الجامعة الإسلامية ( المدينة المنورة ) س د ١ : ع ٠٠٠ ( شوال ذو الحجة ١٠٠٠ هـ ) ص : ١٠٥ - ١١٣ - ١٠٥ هـ )

### التفريق بين الزوجين

۲۸۷ ــ الشيتى ، سعود بن مسعود . « التفريق بين الزوجين بحكم القاضى » . مكة المكرمة : قسم الدراسات العليا ــ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ــ حامعة الملك عبد العزيز ، ۱۳۹۸ هـ ( رسالة ماجستير ) .

۱۸۸ — حسب الله ، على « الفرقة بين الزوجين » . القاهرة : دار الفكر العربى . ١٨٩ — الطه ، أحمد حسن . « مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء » : بحث مقارن بين الشريعة الإسلامية والقانون . بغداد : جامعة بغداد ، ١٩٧٣ م ، رونيو ( أطروحة ) .

۲۹۰ ــ على ، كوثر كامل . «سمو التشريع الإسلامى فى معالجة النشوز والشقاق بين الزوجين » . القاهرة ــ دار الاعتصام ، ۱۹۸۶ ، ۲۰۸ ص ، ۲۰۸ مى ،

#### الحجاب

۲۹۱ ــ آل كاشف الغطاء، عبد الرضا. « المرأة والحجاب ». لاهور.

١٩٢ ـ ابن باز ، عبد العزيز بن عبد الله . « رسائل تبحث في مسائل الحجاب والسفور » . المدينة المنورة الجامعة الاسلامية ، ٥٤ ص .

۲۹۳ ـ الأصفهاني ، المرزا عبد الرزاق « القرآن والحجاب » . إيران : ۱۳۱۲ دون شرح ، ۱۰۶ ص .

۲۹۶ \_ الألباني ، محمد ناصر الدين «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة » \_ بيروت ، ۲۶ ص .

۲۹۵ ـ البارودي ، فخرى بن محمود . « فصل الخطاب بين السفور والحجاب » دمشق . ۱۹۲۶ م .

٢٩٦ ـ حرب باشا ، محمد طلعت . « فصل الخطاب في المرأة والحجاب » القاهرة .

۲۹۷ ــ حرب باشا، محمد طلعت، « تربية المرأة والحجاب ». القاهرة.

۱۹۸۸ ـ الجابي ، محمد سعید . «كشف النقاب عن أسرار كتاب السفور والحجاب » ، حماة : مطبعة الاصلاح ، ۲۸۰ ص .

۲۹۹\_ الحائرى، غلام حسين الاصفهانى. « فلسفة الحجاب ». النجف الأشرف، المطبعة العلوية، التحك من ١٠٠٠ ص

۰، ۳۰۰ ــ الحديدى ، وفية محمود . « الحجاب في الشريعة الإسلامية » . بغداد . أوفسيت الميناء ، ١٩٧٨ ، ٣٢ ص .

۳۰۱ ـ الخلفى ، كاظم . « الحجاب في نظر القرآن الكريم » . النجف النجف الأشرف : مطبعة النعمان ، ۱۰ ص .

٣٠٢ ـ خلف ، عبد العزيز . « نظرات في حجاب المرأة المسلمة » .

۳۰۳ ـ الرضوى الهندي ، السيد محمد باقر بن محمد ، ت ۱۳٤٦ هـ . «إسداء الرغاب والحجاب » . النجف الأشرف : مطبعة المرتضوية ، ط ۱ ، ۱۳٤۷ هـ ، مطبعة المرتضوية ، ط ۱ ، ۱۳٤۷ هـ ، ۲۰۷ ص ، ۲۶ سم .

٣٠٤ ـ زناتي ، محمود سلام . « الحجاب عند العرب وفي الإسلام » . العربي : ع ١٣٠٠ ( سبتمبر ١٩٦٩ ) ، ص ٢٠٠ . ه م ٣٠٥ ـ سليمان ، محمد حافظ . « الحجاب والنقاب والتبرج في نظر الاسلام » . منبر الإسلام ( القاهرة ) . س ٤٠٠ ع : ٨ ( ١٤٠٢/٨ هـ ) ، ص ٣٠ ـ ٣٠ .

٣٠٦ ـ سيف ، السيد محمد حسن . « الإسلام والحجاب » . النجف الأشرف : مطبعة ألعربي ، ١٣٧١ هـ ـ الأشرف ، ١٩٥٢ م ، ٥٠ ص .

۳۰۷ \_ عبد القادر ، أمل . «حجاب المرأة المسلمة » . بغداد : مطبعة العانى ، ١٩٦٥ م ، ٢٤ ص .

٣٠٨ ـ القمي ، محمد قوام الوشنوي . « الحجاب في الإسلام » . قم : مطبعة الحكمة ، ١٣٩٧ هـ ، ٣٠١ ص ( القطع المتوسط ) .

٣٠٩ ـ كبير، عبد الوارث. « الإسلام وحجاب المرأة». العربي: ع ٥٠ (أبريل ١٩٦٤م)، ص ١٤٩٠.

۳۱۱ \_ المطهري ، الشهيد الشيخ مرتضى . « الحجاب \_ ا » ترجمة : السيد مرتضى مرتضى . الحكمة : ع ٨ السيد مرتضى مرتضى . الحكمة : ع ٨ . ٣٥ \_ ٣١ \_ ٣١٠ . المطهرى ، الشهيد الشيخ مرتضى . « الحجاب \_ ٢ » . الحكمة : ع ٩ ، ١٠ ( رجب ١٤٠١ هـ ) ، ص ع ٩ ، ١٠ ( رجب ١٤٠١ هـ ) ، ص

۳۱۳ ـ المطهرى ، الشهيد الشيخ مرتضى . « مسألة الحجاب » . ترجمة جعفر صادق الخليلى . طهران : مؤسسة البعثة ـ قسم الاعلام الخارجى ، ط ١ ، ١٤٠٧ هـ ( القطع المتوسط ) ، ١٤٠٧ هـ ( القطع المتوسط ) بيروت ١ ترجمة : حيدر آل حيدر ، الدار الإسلامية ، ط ١ ، ١٤٠٧ هـ الإسلامية ، ط ١ ، ١٤٠٧ هـ .

۳۱۶ ــ المودوى ، أبـــو الأعلى . « الحجاب » . بيروت : دار الفكر . ه ٢١ ــ المودودى ، أبــو الأعلى . « الحجاب » . مجلــة المسلمــون ( القاهرة ) : ع ٣ ( ١٣٧٣ هـ ) ، ص ٢٩٨ ــ ٣٠٣ .

#### الحجاب \_ غض البصر

٣١٦ ـ صادق ، صادق محمد . «غض البصر ومسالك الرغبة بين العلم الحديث والقرآن والسنة » . في مؤتمر الإعجاز الطبى في القرآن الكريم (القاهرة): ١٩٨٥ م .

#### الحجاب \_ فلسفة

٣١٧ ـ الأصفهانى الحائرى، غلام حسين. «فلسفة الحجاب فى وجود النقاب». النجاب الأشرف: ١٣٦٤ ه.

۳۱۸ ـ بیطار ، د . زهیر . « لباس المرأة : أبعاد حضاریة وأخلاقیة » . الغدیر : ع صفر ، ص ۸۶ ـ ۹۶ .

٣١٩ ــ حمزة ، كريمان . « رحلتى من السفور إلى الحجاب » . القاهرة : دار الإعتصام ، ١٩٨١ م ، ٥٦ ص .

۳۲۰ ــ زنـــاتى ، محمـــود سلام . « الحجاب والسعادة الزوجية » . العربى : ع ١٤ ( يناير ١٩٨٦ م ) ، ص

۳۲۱ ـ زناتی ، محمود سلام . « أنعود اذن إلى الحجاب » . العربی : ع ۳۱ ( يونيو ۱۶۶۱ م ) ، ص ۱۶۶ .

٣٢٢ ــ الزنجاني ، الشيخ أبو عبد الله . « فلسفة الحجاب » . النجف الأشرف : ١٣٤٢ هـ ، ٨٨ ص .

۳۲۳ ــ شحاتة ، حسين . « وفى الحجاب فوائد اقتصادية » . الاقتصاد الإسلامي ( دبي ) . س ١ : ع ١٠ الإسلامي ( دبي ) . س ٢ : ٣٧ ـ ٣٧ .

۳۲۶ ـ الموحد القزويني ، محمد إبراهيم . « الحجاب سعادة لاشقاء » . بيروت : مؤسسة الوفاء ، ۱۹۸۵ م ، ۲۷ ص ، مؤسسة الوفاء ، ۱۹۸۵ م ، ۲۲ سم .

### الحجاب \_ اللباس والزينة

۳۲٥ أحمد ، سلمى . « حول مسألة الزى فى الإسلام » . الجهاد س ٢ : ع ١٥ ، ١٦ ( رجب وشعبان ع ١٥ ، ١٦ هـ مايس وحزيران ١٤٠١ هـ مايس وحزيران ( بيروت ) : ع ١ ( شوال ١٣٩٧ هـ ) ، ص ٨٨ ـ ٨٩ .

۳۲۳ ــ الحسينى ، شهاب الدين . « التبعية الحضارية بين الأمس واليوم ملاحظات حول الزى واللباس » . الطليعة الإسلامية (لندن ) . س ٣ : ع ٢٦ ( جمادى الثانية ١٤٠٥ هـ ، مارس ١٩٨٥ م ) ، ص ٥٢ ـ ٥٨ .

٣٢٧ \_\_ « ردود فعل عنيفة لقضية : منع ارتداء الأزياء المحتشمة في أندونيسيا » . منار الإسلام . س ١١ : ع ۱۲ ( ذو الحجة ١٤٠٦ هـ ٦ أغسطس ١٩٨٦م)، ص ٩٩ ـ

٣٢٨ ــ الزميلي، مهدية شحادة. « لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي » . عمان : دار الفرقان ، ١٩٨٢ م ، ١٩٥٥ حس ، ٢٤ سم .

٣٢٩ ــ سلطاني ، أبو جدة . « وليضربن بخمرهم: التزامات الحجاب » . قسنطينة ( الجزائر ) : دار البسمحت، ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م ( سلسلة أوراق إسلامية \_ ٣ ) .

### الحجاب والنقاب

۳۳۰ ـ الخالد، مصطفى . «كشف وجه المرأة ». منار الإسلام س ١١: ع ٨ ( ٢٠٤١ هـ - ١٩٨٦ م ) ، ص ۷۹.

٣٣١ ـ الفنجــرى ، أحمد شوقى . « النقاب في التاريخ ... في الدين ... في علم الاجتماع ». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م، ١٢٣ ص، ١٦٨سم (قضايا اسلامية).

### الحجاب والسفور

٣٣٢ ـ الألمعي ، زهرة أحمد . « التبرج والحجاب في ضوء الكتاب والسنة ».

١٤٠٣ هـ ( سلسلة ألوان ثقافية ) .

۳۳۳ \_ العسكري ، محمد بن أحمد . « المرأة بين السفور والحجاب » . الرياض: المعهد العالى للقضاء ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٣٩١ هـ ( رسالة ماجستير ) .

٣٣٤ \_ عطار ، أحمد عبد الغفور . « الحجاب والسفور » . مكة المكرمة : ١٣٩٩ هـ \_ ١٩٧٩ م.

۳۳٥ \_ الفكيكي ، توفيق . « الحجاب والسفور » ، بغداد ۱۹۲۷ م .

٣٣٦ \_ القاضي ، مصطفى عبد الجبار جمع. « مختارات في الحجاب والسفور » . وهي مجموعة مقالات علمية أخلاقية أدبية ، لطائفة من كتاب وكاتبات العراق: بغداد: ١٩٢٤ م.

٣٣٧ \_ كاظم ، صافى ناز ، « فى مسألة السفور والحجاب » . الطليعة الإسلامية (لندن) . س ۱ : ع ۱ (ینایر ١٩٨٣ م \_ ربيع الأول ١٩٨٣ م.)، ص ۲۷ ـ ۳۷ .

٣٣٨ \_ المغربي ، عبد القادر بن مصطفى . « السفور والحجاب » ، طبع عام ۱۹۱۰م و ۱۹۵۰م ( محاضرة ). ۳۳۹ ـ النقدى ، جعفر . « الحجاب والسفور». بغداد: ۱۳٤۸ ه..

## حقوق الرجل والمرأة

٠٤٠ ــ الخالصي ، محمد بن محمد مهدى . «حقوق الرجل والمرأة في أبها (السعودية): نادى أبها الأدبى، الاسلام». بغداد: ١٩٥٠م.

۳٤۱ ـ دارغوت ، د . رشاد . « حول حقوق المرأة والرجل » . العرفان ( بيروت ) . مج ۷۱ : ع ٤ ( رجب ربيروت ) . مج ۷۱ : ع ٤ ( رجب ما ١٤٠٣ ه ـ نيسان ١٩٨٣ م ) ، ص ع ٤ - ٧٥ .

#### الحمل

۳٤٢ ــ البار ، محمد على . « مدة الحمل أقله وأكثره في الشرع والطب والقانون » . في المؤتمر العالمي الرابع للطب الإسلامي (كراتشي ) : ١٩٨٦ م . والحسلامة ، عبد الله حسين . « الحياة الإنسانية داخل الرحم » . في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن الكريم

(القاهرة): ١٩٨٥م.

٣٤٤ ـ البلدى ، أبو العباس أحمد بن يحيى . « تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم » . تحقيق : محمود الحاج قاسم . بغداد : وزارة الثقافة والاعلام ، دار الرشيد ، ١٩٨٠ م ، والاعلام ، دار الرشيد ، ١٩٨٠ م ، حمو صحته ص ( سلسلة كتب التراث ـ ٩٦ ص . ٩٩ ص .

۳٤٥ ـ حمادة ، حسين عمر . « سياسة الحبلي والأطفال والصبيان وتدبيرهم وحفظ صحتهم » . بين ابن الجزار القيرواني وأحمد بن محمد البلدى العراق ، و ص ، في المؤتمر السنوى الخامس لتاريخ العلوم عند العرب (حلب) : معهد التراث العلمى ، ١٩٨١ ـ ١٩٨٥ م . التراث العلمى ، ١٩٤١ ـ صبحى و آخرون . ٣٤٦ ـ خليل ؛ صبحى و آخرون . « بعض التحولات الكيمائية الناتجة عن

الصوم في رمضان في الحامل والمرضع » ، في مؤتمر الاعجاز الطبي في القرآن الكريم ( القاهرة ) : ١٩٨٥ م .

٣٤٧ ـ الزندانى ، عبد المجيد ومحمد سكر . « مراحل تطوير الجنين ، المظهر العام ومعالم التطور» . فى مؤتمر الإعجاز الطبى فى القرآن الكريم ( القاهرة ) ١٩٨٥ م .

٣٤٨ ـ الزندانى ، عبد الحميد وخليل سليمان . « زمن أطوار الجنين وزمن الانتقال بينها » ، فى مؤتمر الإعجاز الطبى فى القرآن الكريم (القاهرة) : فى ١٩٨٥ م .

### الحمل ـ دورة الأرحام

٣٤٩ ــ البار ، محمد على . « الدورة الرحمية كما يصفها القرآن الكريم » في مؤتمر الإعجاز الطبى في القرآن الكريم ( القاهرة ) : ١٩٨٥ م .

• د ۳ ـ البار ، محمد على . « دورة الأرحام » . جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ١٤٠٠ هـ ـ ١٩٨٠ م ، ٨٧ ص .

### الحمل \_ علق

۱ د۳ ـ البار ، محمد على . « العلق » . في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن الكريم ( القاهرة ) : ۱۹۸۵ م .

### الحمل \_ مضغة

٣٥٢ ـ البار ، محمد على . « مرحلة المضغة » . في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن الكريم ( القاهرة ) : ١٩٨٥ م .

### الحمل ـ نطفة

٣٥٣ ـ البار ، محمد على . « نطفة » . في مؤتمر الإعجاز الطبى في القرآن الكريم ( القاهرة ) : ١٩٨٥ م .

٤٥٢ ـ خليفة ، محمد عبد الله سيد . « النطفة المذكرة وإعجاز رحلة الحياة » . في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن الكريم ( القاهرة ) : ١٩٨٥ م .

#### الحياة الزوجية

٥٥٥ \_ الآصفى ، محمد مهدى . « نظرية العلاقة الجنسية فى القرآن الكريم » . النجف الأشرف . مكتبة التربية ، ١٩٦٨ م ، ٢٨٠ ص ( القطع الكيم ) .

٣٥٦ ــ الاستانبول ، محمود مهدى . «تحفة العروس أو الزواج الإسلامى السعيد » . دمشق : ١٩٨٣ م .

٣٥٧ \_ الجُميلي ، السيد . « الحب وأخلاقيات الجنس في الاسلام » ، دراسات علمية نفسية في الحب والعلاقات الزوجية في الإسلام . القاهرة دار المسلم ، العاهرة دار المسلم ، ١٩٨٤ ، ٩٤ ص ، ٢٤سم .

٣٥٨ ــ الشرقاوى ، عثمان السعيد . « الاسلام والحياة الزوجية » . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧ م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٠٨ ص ، ٢٤ سم (دراسات إسلامية ) .

٣٥٩ ـ الصدر ، السيد حسين . « في قضايا الزواج والأسرة » . النجف الأشرف : مطبعة الآداب ، ١٩٧٠ م ، ١٦٢ ص ( القطع المتوسط ) .

سعد الحياة الزوجية » . البحرين : مكتبة العلوم العامة ، ط ١ ، ١٣٩٣ هـ مكتبة العلوم العامة ، ط ١ ، ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م ، ٢٢٨ ص . (سلسلة نحو حضارة اسلامية ـ ٥١ ) . بيروت : مؤسسة الوفاء ١٩٨٥ ، ١٩٨٨ ص ، ٢٢٨ ص ، ٢٢٨ ص .

٣٦١ ـ المصرى ، عبد السميع . « العلاقات الزوجية » . القاهرة .

### الحياة الزوجية \_ أحكام

٣٦٢ ـ ابن داود ، عبد العزيز بن محمد ، « بعض الأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية » . مجلة أضواء الشريعة ( الرياض ) : ع ١٢ ( ١٤٠١ هـ ) .

٣٦٣ ـ خليل ، أحمد محمود . «حق الزوج في تأديب زوجته وحدوده» . منبر الإسلام : عدد أبريل ( ١٩٧٧ م ، صلى ١٩٩٧ .

### الحياة الزوجية ــ حقوق

٣٦٤ ـ الأربلي ، محمد أمين بن فتح الله الكردى . « إرشاد المحتاج إلى حقوق الأزواج » . القاهرة : ١٣٣٢ هـ .

۳٦٥ ـ المباكبي ، محمد المرتضى . « الحقوق العائلية » . ( ٢٠٠٠ ص ) . في المؤتمر الخامس للفكر الاسلامي ( طهران ) : ( ١٤٠٧ هـ ) .

٣٦٦ ـ الحميدى ، الحميدى بن صالح . « الحقوق الزوجية فى الإسلام » ، الرياض : المعهد العالى للقضاء ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٣٩٨ هـ (رسالة ماجستير) .

۳٦٧ ـ سالم ، عبد المجيد . « المسكن الشرعى وحق الزوجة فيه » . الفكر الإسلامى ( بيروت ) . س ١٣ : ع ٨ الإسلامى ( بيروت ) . س ١٩٨٤ م ) ، ص ( ١٩٨٤/٨ م ) ، ص ٩٢ ـ ٩٩ ـ ٩٩ .

۳٦۸ ـ السعيد ، د . السيد مصطفى . « مدى استعمال الحقوق الزوجية » ، القاهرة .

۳۲۹ ـ شبوت عيتن ، محمد بن عمر بن عبدة . «حقوق الزوجة في الفقه الإسلامي » . الرياض : المعهد العالى للقضاء ، ۳۰۶۱ هـ ( رسالة دكتوراه ) . للقضاء ، ۳۷۳ ـ الشويعر ، محمد بن سعد . «الحقوق الزوجية والاجتاعية للمرأة في الإسلام » . الدعوة ( السعودية ) : ع ۹۷۷ ـ م ۱۶۰۰/۲ هـ ـ ع ۹۷۷ .

۳۷۱ ـ غلتو ، كال . «حقوق الزوجة في الاسلام » مكة المكرمة : جامعة أم القرى ، ١٤٠٥ هـ ( رسالة ماجستير ) . القرى ، ٢٧٢ ـ الكبيسي ، عيادة أيوب : «خطاب إلى الزوجة المسلمة وإلى زوجها » . بغداد : مطبعة الإرشاد ، ١٩٧٨ م ، ٩٦ ص .

۳۷۳ ـ الكردى ، محمد ظاهر بن عبد القادر . «تحفة العبادة فى حقوق الروجين والوالدين والأولاد». القاهرة : مكتبة التهذيب ، ۱۳٤۷ هـ . ١٣٤٧ ـ النووى ، أبو عبد المعطى محمد بن عمر الجاوى البنتنى . «عقود اللجين فى حقوق الزوجين » . القاهرة : مطبعة فى حقوق الزوجين » . القاهرة : مطبعة عيسى البابى . مكة المكرمة : المطبعة الأميرية ، ۱۳۱٦هـ ، ۲۸ ص .

الحياة الزوجية ـ حقوق وواجبات مهدة : «بيوتنا الإسلامية : المرأة والرجل ـ حقوق وواجبات ـ المرأة والرجل ـ حقوق وواجبات ـ ١ » . الرائــــ ع ٤٧ (رجب ١٤٠٤ هـ ـ نيسان ١٩٨٤ م) ، وص ٣٨ ـ ٤٠٠ .

الإسلامية: المرأة والرجل - حقوق والرجل - حقوق وواجبات - ٢ » الرائد: ع٥٥ أيسار شعبان ٤٠٤ هـ - أيسار ١٩٨٤ م)، ص٤٤ - ٢٤.

الحياة الزوجية ـ القوامة والإنفاق الزوجية . الشهيد الشيخ ٢٧٧ ـ البصرى ، الشهيد الشيخ

عارف. «نفقات الزوجة في التشريع الإسلامي ». بيروت: الدار الإسلامي ، ط ١ ، ١٩٨١ م ، ١٩٨١ م ، ٢٤٤٢سم ( مجلد ) .

۳۷۸ ـ الحسينى الطهرانى ، السيد محمد حسين . « رسالة بديعة فى تفسير آية الرجال قوّامون على النساء » . قم : دار صدر ١٩٨١ ، ط۲ ، ١٩٨١ ص ( وزيرى ) .

٣٧٩ ـ السماهيجي البحراني ، عبد الله بن الحاج صالح بن جمعة بن شعبان . « إجبار الزوج على الانفاق ومع العجز على الطلاق »انظر : الذريعة : ٢٦٦/١ . ٣٨ ـ طالب ، محمد يعقوب . « النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية » ، المدينة المنورة : الجامعة الإسلامية ، ١٤٠٠ هـ المنورة : الجامعة الإسلامية ، ١٤٠٠ هـ ( رسالة ماجستير ) .

# الحياة الزوجية للرسول عليسية

۳۸۱ ـ الصباغ ، د . محمد بن لطفی . « نظرات قرآنیة فی الإنسان والدعوة من حیاة الرسول الزوجیة » الرائد : ع : ۲۷ ( رمضان ۲۰۶۱ هـ ـ حزیران ۲۶ ( رمضان ۲۶ ۳۵ - ۳۵ .

## الحياة الزوجية ـ مشكلات

۳۸۲ ـ ابراهيم ، محمد عقلة . « مشكلة سوء اختيار الأزواج أسبابها وعلاجها فى ضوء التصور الاسلامى » . عمان : دار الفرقان ، ۱٤۰۳ هـ ـ ۱۹۸۳ م ) ، الفرقان ، ۱۹۸۳ هـ ـ ۱۹۸۳ م ) ،

### الخطوبة

٣٨٣ ـ مبيض ، محمد سعيد . « الزواج الإسلامي وآداب الخطوبة والزفاف والزواج » . قطر : دار الثقافة ، والزواج » . الله علم المعلم ، ١٠٠ ص ، ( القطع الصغير ) .

### الخلع

٣٨٤ ـ الطه، أحمد حسن. « الخلع » بحث مقارن في الشريعة الإسلامية. بغداد: مطبعة الإرشاد، ١٩٧٨ م بغداد: مطبعة كلية الامام الأعظم: (مستل من مجلة كلية الامام الأعظم: ع ٤ (١٩٧٨ م)، ص ١٣٣ ـ ١٦٣٠.

٣٨٥ ـ العبد المنعم ، سعدون . « أحكام الخلع في الفقه الإسلامي » . الرياض : المعهد العالى للقضاء ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٣٩٥ هـ ( رسالة ماجستير ) .

### الزفاف

۳۸٦ ـ الألباني ، محمد ناصر الدين . « آداب الزفاف في السنة » . دمشق ، ۲۰۸ ص ( القطع الصغير ) .

٣٨٧ ـ طموم ، د . محمد أحق الزفاف في الشريعة الإسلامية !

### الزواج

۳۸۸ ـ ابراهیم ، محمد اسماعیل . « الزواج وسنته » . القاهرة : دار الفکر العربی .

۳۸۹ ـ أم ابتهال . «مشروع الزواج بين الجاهلية والإسلام» . الهادى . س ۲ : ع ٤ ( رجب ١٣٩٣ هـ ) ، ص ١٧٢ ـ ١٧٢ .

• ٣٩ - البكرى ، محمد بن أبى الحسين . « تجديد الأفراح بفضائل النكاح » ، ( أربعوذ حديثا ) . انظر : إيضاح المكنون : ص ٢٢٦ .

«الزواج عند العرب في الجاهلية «الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام» (دراسة مقارنــة). الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (ذو القعدة ٤٠٤١هـ مـ والآداب (ذو القعدة ١٤٠٤هـ ما أغسطس ١٩٨٤م) سلسلة عالم المعرفة. الحسامي، عبد الكريم بن عبد الغني. «الزواج الإسلامي ومقارنته مع التشريــع السويسري». دمشق التشريــع السويسري». دمشق (أطروحة).

٣٩٣ – حسب الله ، على . « الزواج في الشريعة الإسلامية » . القاهرة . دار الفكر العربي .

۳۹۶ ـ حسين ، أحمد . « الزواج والمرأة » .

ورملاؤه. « أثر سنة الزواج في حفظ وزملاؤه. « أثر سنة الزواج في حفظ صحة الفرد والمجتمع » . بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي ( استنابول \_ تركيا ) : ٣ \_ ٧ محرم ١٤٠٥ هـ \_ ١٩٨٤ م .

٣٩٦ ـ شبر ، جعفر . « محاسن العارفين في زواج البنات والبنين » ، النجف الأشرف .

٣٩٧ \_ شمس الدين، محمد رضا. « الزواج المقدس » . النجف الأشرف : ١٩٥٤ .

٣٩٩ ـ الصميرى ، مجيد . « الزواج في الإسلام وانحراف المسلمين عنه » . بيروت : الدار الإسلامية ، ط ١ ، ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ ص ، ١٧٨ ص ، ٢٤

«الزواج في ظل الإسلام». الكويت «الزواج في ظل الإسلام». الكويت دار القلم، ط۱، ۱۳۹۹هـ. مرا ۱۳۹۹هـ. القلم، ط۱، ۱۳۹۹هـ. «عقبات ۱۹۷۹ می ۱۴۶ میل الله در عقبات الزواج وطرق معالجتها علی ضوء الإسلام» حلب: مطبعة الأصيل، الإسلام» حلب: مطبعة الأصيل، ۱۹۶۶م، ۶۸ ص

۲۰۶ ـ علوى ، خالد محمود . « الزواج وبناء الأسرة » . التضامن الإسلامى . س ۲۱ : ج ۹ (ربيسع الأول بلاول به ۱۶۰۷ هـ ـ نوفمبر ۱۹۸۶ م) ، ص ۲۸ ـ ـ ۲۱ .

٤٠٣ ـ كاخيا، طارق بن إسماعيل.

«الزواج الإسلامي». حمص: مطبعة الأندلس، ط۱، ۱۹۶۱م ۱۹۶۸ص. الأندلس، ط۱، ۱۹۶۲م ۱۹۶۸م، بيروت: دار الفكر، ط۲، ۱۹۲۷م، الزواج ٤٠٤ ــ كحالة، عمر رضا. «الزواج ٢/١». بيروت مؤسسة الرسالة (سلسلة البحوث الاجتماعية ٢/١). د.: ــ اللامي، محمد كاظـــم، د.: ــ اللامي، محمد كاظــم، الأشرف: مطبعة الآداب، ١٣٨٤هـ الأشرف: مطبعة الآداب، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م، ٥٥ ص.

جود الموريتاني ، أحمد فال ولد محمد . « الزواج في ضوء الكتاب والسنة » . مكة المكرمة : قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ جامعة الملك عبد العزيز ، ١٣٩٧ هـ ( رسالة ماجستير ) .

۱۹۰۷ ــ الواحدى ، أحمد « الزواج الإسلامى » . بيروت : مؤسسة الوفاء ، الإسلامى » . بيروت : مؤسسة الوفاء ، ١٩٨٥ م ، ١١٦ ص ، ٢٠×١٤ سم .



# السلم المعاصر العاصر العاصر

• الاشتراكات الحكومية والفردية تكون مباشرة مع الناشر دار البحوث العلمية ص ب ٢٨٥٧ الصفاة \_ الكويت

• الأعداد السابقة

لبنان : الشركة المتحدة للتوزيع ص ب ٢٤٦٠ - ١١ بيروت

مصر : دار حراء ٣٣ شارع شريف القاهرة .

الكويت : دار البحوث العلمية ص ب ٢٨٥٧ الصفاة الكويت

SCIENTIFIC RESEARCH HOUSE P.O Box 2857 Safat KUWAIT Telex. TALSUTA 30256 KT.

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ... ۲۳۰ من ب ۲۳۰ ناكس : DWFA UN ۲٤۰۰۱



Vol. 14 No. 53

Al-Maharram, Safar, Rabi I 1409 AH September, October, November 1988

#### In this issue

- Islamisation of Knowledge: Terminology & necessities.
- Role of Metaphisics in Social Education.
- Functions, sanctities & permissibles in Islamic system.
- Ihtisab and sanctity of private life.
- Fluctuations of banknote rates (3).
- Book review & Academic dissertations.
- Proposals for dissertation topics.
- Introduction to legacy.
- Bibliography: Islamic Thought: Selected quarterly list.